



حقوق الطبع محفوظة @ ١٤٣٠هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي هسبق من الناشر.



## دارابن الجوزي

لِلنَشْرُ والْتَوْرِيْعِ

المملكة العربية السعودية: الدمام - شارع الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٩٨٢٧٥٣ من ب ٢٩٨٢ - ٢٩٨٢ المملكة العربية السعودية: الدمام - شارع الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - مقابل جامعة الإمام - تلفاكس: ٨٤٢١٠١ - الرياض - حي الفلاح - مقابل جامعة الإمام - تلفاكس: ٢٨١٣٧٠٦ - والمحساء - ت: ٢٨٣١٢٨٦ - ٢٠ (٦٤١٩٧٣ - فاكس: ٨٩٩٩٣٥٩ - بيروت - هاتف: ٨٩٩٩٣٥١ - فاكس: ٨٩٩٩٣٥٩ - فاكس: ٨٩٩٩٣٥٩ - فاكس: ٨٩٩٩٣٥٩ - فاكس: ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ - فاكس: ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ - فاكست المحتمدول: ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ - تلفاكس: ٨٤٤٣٤٤٩٧٠ والمحتمدول: ٨٩٩٩٣٥٩ - تلفاكس: ٨٩٩٩٣٥٠ البريد الإلكتروني: hotmail.com - www.aljawzi.com







#### مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد يسر الله لي بمنه وكرمه شرح الفريدة في علم المصطلح، وذلك في إحدى الدورات العلمية المقامة في الرياض، ومحبة ورغبة في نشر العلم فقد اعتنى بها الأخ فهد بن عبد اللطيف الوصيفر، من جهة تخريجها وكذلك حذف ما تكرر من عباراتها، ثم قرأها عليّ فعدلت من عباراتها ما ظهر لي أنه محتاج إلى ذلك، فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على ما قام به من عمل، كما أسأله سبحانه أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه الفقير إلى عفو ربه عبد المحسن بن عبد المحسن الزامل عبد الأمام المام الما

A A .

#### مقدمة المعتني

الحمدُ لله الذي جَعَلَ العلمَ بفنونِ الخبر مع العملِ المعتبر بها إليه أتمَّ وسيلة، وَوَصلَ من أسند في بابه وانقطع إليه، فأدرجه في سلسلة المقرَّبين لديه، وأوضحَ له المشكلَ الغريبَ وتعليله.

وأشهدُ أَنْ لا إله إلا الله، الواحدُ الأحدُ، الفردُ الصمدُ، أنزلَ على عبده أحسنَ الحديث وعَلَّمه تأويلَه، وأشهدُ أَنَّ سيّدنَا مُحَمداً المرسلُ بالآيات الباهرة، والمعجزاتِ المتواترة، والمخصوصُ بكلِّ شرفٍ وفضيلة.

صلَّى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأنصارِه وحزبِه الَّذين صارَ الدينُ بهم عزيزاً بعد فُشُوِّ كلِّ شاذ ومنكر ورذيلة، ورضي الله عن أتباعهم المعوَّل على اجتماعهم ممن اقتفى أثره وسلَكَ سبيلَه، صلاةً وسلاماً دائمين غير مضطربين ينالُ بهما العبدُ في الدَّارين تأميله (١).

#### أما بعد:

فإنه لا يخفى على أحد أهمية علم مصطلح الحديث؛ وذلك لتعلقه بالمصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو سنة رسول الله على، فبه يعرف المقبول والمردود من سنته على.

<sup>(</sup>۱) مقتبس من مقدمة فتح المغيث للسخاوي (۳/۱). وفي هذه المقدمة ما يسمى في علم البديع ببراعة الاستهلال وهو: أن يكون مطلع الكلام دالاً على غرض المتكلم من غير تصريح، بل بإشارة لطيفة. بغية الإيضاح (٤/١٣٠).

والتأليف في هذا العلم موجود منذ القِدَم، فقواعده منثورة في كتب المتقدمين وفي سؤالات الأئمة.

وأول من صنف في هذا العلم على سبيل الاستقلال، هو كما قال المحافظ ابن حجر صلاً في نزهة النظر: «... القاضي أبو محمد الرَّامَهُرْمُزي في كتابه «المحدِّث الفاصل»، لكنَّه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النَّيْسابوريُّ في «معرفة علوم الحديث»، لكنه لم يُهذِّب ولم يُرتِّب، وتلاه أبو نعيم الأصبهانيُّ، فعَمِلَ على كتابه «مُستخرجاً»، وأبقى أشياء للمُتَعَقِّب، ثم جاء بعدَهم الخطيبُ أبو بكر البغداديُّ، فصنَّف في قوانين الرواية كتاباً سمَّاه «الكفاية»، وفي آدابها كتاباً سماه «الجامع لآداب الشَّيخ والسَّامع». وقلَّ فنُ من فنون الحديث إلا وقد صنَّف فيه كتاباً مُفْرَداً، فكان كما قال الحافظُ أبو بكر بنُ نُقْطَةَ: «كلُّ من أنصف عَلِمَ أنَّ المحَدِّثين بعدَ الخطيب عِيالٌ على بكر بنُ نُقْطَةَ: «كلُّ من أنصف عَلِمَ أنَّ المحَدِّثين بعدَ الخطيب عِيالٌ على كُتُيهِ».

ثمَّ جاء بعدَهُم بعضُ من تأخَّر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب... إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقيُّ الدِّينِ أبو عَمْرِو عُثمانُ بنُ الصَّلاحِ عبدِ الرحمنِ الشَّهْرُزُوريُّ نزيلُ دمشقَ، فجَمَع ... كتابه المشهور «علوم الحديث»... واعتنى بتصانيف الخطيب المُتفرِّقة، فجمَعَ شَتاتَ مقاصِدِها، وضمَّ إليها من غَيْرِها نُخَبَ فوائِدِها، فاجتَمَع في كتابه ما تفرَّق في غيره، فلهذا عَكَفَ النَّاسُ عليه وساروا بسَيْرِه، فلا يُحْصى كم ناظم له ومُختَصِر، ومستَدْرِكِ عليه ومُعارِضٍ لهُ ومُنتَصِر»(١).

ثم جاء بعد ذلك الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني كَاللهُ فألف كتابه الجامع الماتع «نُخْبَة الفِكر» فاعتنى به العلماء وطلبة العلم بالحفظ والشرح والبيان، وممن شرحه مؤلفه الحافظ ابن حجر في «نُزْهَة النَّظَر».

وقد نظم النُّحْبَة جمع من أهل العلم، منهم: الأمير محمد بن إسماعيل

نزهة النظر ص(٤٦ ـ ٥١).

الصنعاني، المتوفى سنة ١١٨٢هـ، واسم نظمه «قصب السكر في نظم نخبة الفكر» وعدد أبيات منظومته (٢٠٣ بيتاً).

وممن نظم النُّخْبَة أيضاً: العلامة يوسف بن خليل كسّاب الغزّي، المتوفى سنة ١٢٩٠ه، في نظم واضح وسهل العبارة أسماه «الفَرِيدَة بعِلم المُصطَلح» وعدد أبيات هذه المنظومة (٥٣ بيتاً)، وهذه المنظومة في الحقيقة حوت غالب مسائل النُّخْبَة، وقد فات الناظم شيء من مسائلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وممن شرح هذه المنظومة الناظم نفسه في كتاب أسماه «حَاشِية جَامعة على الفَرِيدَة بعِلمِ المُصطَلح»، وكذلك ممن شرح هذه المنظومة شيخنا العالم الجليل عبد المحسن بن عبد الله الزامل - حفظه الله - بشرح ماتع وواضح وميسر، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا.

وأصل هذا الشرح دروس ألقاها فضيلته \_ وفقه الله \_ في مسجد الفاروق بحي التعاون في مدينة الرياض، ضمن الدورة العلمية من عام ١٤٢٨هـ.

وقد تقدم أن الناظم قد فاته شيء من مسائل النَّخْبَة، ومن ذلك مبحث «مختلف الحديث»، وقد أشار الحافظ إليه في النخبة بقوله: «ثمَّ المقبُولُ: إن سَلِمَ من المُعارَضَةِ فهو المُحْكَمُ، وإن عُورِضَ بمثله فإن أمكنَ الجَمْعُ فهو مُحْتَلِفُ الحَدِيثِ، أو ثبتَ المُتَأخِّرُ فهو النَّاسِخُ والآخَرُ المَنْسُوخُ، وإلا مُحْتَلِفُ الحَدِيثِ، أو ثبتَ المُتَأخِّرُ فهو النَّاسِخُ والآخَرُ المَنْسُوخُ، وإلا فالتَّرْجِيحُ، ثمَّ التَّوَقُّفُ (۱)، ولمّا كان لشيخنا حفظه الله \_ رسالة تتعلق بهذا المبحث، استشرته \_ وفقه الله \_ بإلحاقها في آخر هذا الشرح؛ لتتم الفائدة، فوافق مشكوراً بعد مراجعتها من قِبله، وأصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها حفظه الله \_ في جامع الراجحي بحي الربوة في مدينة الرياض من عام ١٤٢٤هـ بعنوان «أحوال النظر في الأخبار».

ومن المنظومات المختصرة في علم مصطلح الحديث «المنظومة البيقونية»

<sup>(</sup>١) نُخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر ص(١٠٢ ـ ١٠٧).

لناظمها عمر أو طه البيقوني على الخلاف في اسمه، وهي مشهورة ومعروفة عند طلبة العلم، ولها شروح كثيرة منها: شرح شيخنا الوالد/ عبد المحسن بن عبد الله الزامل - حفظه الله - ، ولما كان شرحه عليها مختصراً، رأى - وفقه الله - أن يؤخذ منه الفوائد والزوائد على شرحه للفريدة ويضاف إليها، فقمت بتوفيق الله على بذره بناك، ثم راجع - حفظه الله - شرح الفريدة والزوائد التي في شرحه على البيقونية بعد إضافتها، فعدل ما يحتاج إلى تعديل وزاد فيه بعض الفوائد.

وسَيلي هذا الشرح \_ إن شاء الله \_ ما تيسًر من شروح لبعض المتون العلمية لفضيلة شيخنا \_ وفقه الله \_، أعاننا الله الله على طباعتها وإخراجها.

وأما بالنسبة للمنهج الذي سلكته في الاعتناء بهذا الشرح، فقد سلكت فيه الخطوات التالية:

١ - تفريغ الشرح مع الرسالة من الأشرطة.

وقد قام به أخي العزيز/ أبو سلطان عبد الله بن حمود الهمشي، جزاه الله خيراً ووفقه.

٢ - مراجعة المخطوط المفرَّغ على الأشرطة مرة أخرى مع تعديل ما
 يحتاج إلى تعديل.

٣ - ضبطت المنظومة وقابلتها على النسخة المطبوعة مع حاشية الناظم بتحقيق فهد بن عامر العجمي، نشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ، ثم إني وضعت المنظومة في أول الكتاب كاملة حتى يسهل حفظها ومراجعتها.

تنبيه:

أثناء شرح شيخنا حفظه الله للأبيات رقم (٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠) رأى أن ترتيبها غير مناسب، فغير فيه وجعل ترتيبها كالتالي (٣٧، ٣٩، ٣٩، ٤٠)، وبيَّن سبب ذلك في موضعه، فجرى الشرح على هذا الترتيب.

- ٤ \_ عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية.
- ٥ \_ تخريج الأحاديث والآثار، حسب إيزاد شيخنا لها، وقد سلكت منهجاً مختصراً في التخريج؛ لكي لا يطول الكتاب على النحو التالي:
- أ\_ إذا كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما اكتُفي بعزوه إليهما أو إلى أحدهما إن لم يكن فيهما.
- ب \_ إذا لم يكن الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهما خُرِّج من السنن الأربعة.
- ج \_ إذا كان الحديث أو الأثر في غير الصحيحين والسنن الأربعة خُرِّج من غيرهم مع الاكتفاء بمرجع واحد فقط غالباً.
- د ـ إذا كان الحديث أو الأثر في غير الصحيحين، فإن كان قد حكم عليه شيخنا في الشرح اكتفيت بذلك، وإن كان لم يحكم عليه في الشرح قمت بقراءته عليه، ثم وضعت الحكم على الحديث أو الأثر في الحاشية مصدراً بـ: (قال شيخنا)، والمراد به فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارح الكتاب.
- هـ وطريقتي في كتابة التخريج للكتب الستة: ذكر الكتاب، ثم الباب، ثم الرقم، وهذا الترتيب سلكته في غير الكتب الستة مما وجد فيه ذلك؛ تيسيراً للرجوع إليه، ومراعياً اختلاف الطبعات.
- و \_ وطريقتي في كتابة التخريج لمسند الإمام أحمد: ذكر الجزء ورقم الصفحة من طبعة (الحلبي)، وهي في ستة مجلدات ومتداولة لدى كثير من طلبة العلم، وبجانب ذلك رقم الحديث وفق ترقيم طبعة (مؤسسة الرسالة) التي أشرف عليها د. عبد الله التركى، والشيخ شعيب الأرناؤوط.
- ٦ \_ توثيق النقول الواردة عن أهل العلم من مصادرها، حسب توفر المراجع لديّ.
  - ٧ ـ الفهارس: وتتضمن بعض الفهارس الفنية التي تسهل البحث ومنها:
    أ ـ فهرس الأحاديث النبوية.

ب \_ فهرس الآثار.

ج \_ فهرس المصادر والمراجع.

د\_فهرس الموضوعات.

ثم إني أتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل \_ حفظه الله \_ على مراجعته للكتاب والإذن بطباعته، سائلاً الله الله النه عنى وعن المسلمين خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر إلى الإخوة القائمين على دار ابن الجوزي بمدينة الدمام على قيامهم بطبع هذا الكتاب ونشره، سائلاً الله على قيامهم إنه سميع مجيب.

هذا؛ وأسأل الله تله أن ينفع بهذا الكتاب من قرأه ومن سمعه، وأن يجزي كل من أسهم في إخراج هذا الكتاب خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

كر وكتبه فهد بن عبد اللطيف الوصيفر Fahad-1424@hotmail.com السمام

#### منظومة (الفريدة) في علم المصطلح

لا سِيَّما الإيمَانِ وَالإسلام للمصطفئ وآله هَديَّةُ قَالَ وَمِنْ مَلِيكِهِ قَدِ ٱستَمَدْ ٤ ـ هاكَ فريدةً بعلم المصطلح جمعاً ورجحاناً، وإيجازٌ وضح ٥ \_ أصلُ الحديثِ السَّنَدُ المُتَّصِلُ به ٱرتقى وما رآه الأُوَلُ ٦ - والسندُ الناقلُ كالطريق وذكرُهُ الإسنادَ في التحقيق ٨ ـ منها: الصحيحُ وهو ما قد أتصل سنبدُهُ ولهم يَسشِفًا أو يُسعَلَ مع نقص ضبطٍ يا أُولِي الترجيح مستابع أو شاهد فان يُفِد صحيحُ غير إن يَرى المُعَوَّلُ أو للعُموم أو خَفَاءِ العَيْنِ وصالح وثابت مسجوّد فهو الضعيف ولهذا قد كَثُرُ سَمَّوْهُ مَتْرُوكاً بِأَقْوى التُّهَم وَلَسُوْ بِـمَـرَّةٍ عَسلَـيْ مَـنْ قَـدْ هَـدي وذو وجوو دون فيست ارتقا أو تسابسع أو دونَسه مسقسط وعُ تحررً دا ملمًا يُفيدُ الاحتذا

١ ـ الـحَـمُـدُ لله عَـلَـى الإنْـعَـام ٢ - ثُمَّ الصَّلاةُ بعدُ والتَّحيَّهُ ٣ .. وَبَعْدَ ذَا فَسُوسُ فُ الْعَزِّيُّ قَدْ ٧ - والمتنُ والسندُ أقسامٌ جرى فيها تباينٌ وضدَّه فرا ٩ ـ يرويه عدلٌ ضابطٌ عن مثله مُعتَمدٌ في ضَبْطِهِ وعدْلِهِ ١٠ \_ والحسنُ الذاتُ كما الصحيح ١١ ـ وما خلاعن الشروطِ ووُجِدُ ١٢ - فحسنٌ لِعَيْرهِ والأوّلُ ١٣ \_ والحَسَنُ الصحيحُ ذو وجهين ١٤ ـ وعَمَّ مقبُولٌ ونحوُ جَيِّدِ ١٥ ـ وكلُّ ما عن رُتبةِ الماضي قَصُرْ ١٦ - وخبرُ المُنْفَردِ المُتَّهَم ١٧ - وَالوَاضِعُ الكَذَّابُ إِنْ تَعَمَّداً ١٨ ـ وأخرجَ الراوي رواهُ مُـطْلَقاً ١٩ ـ وما أُضيفَ للنبيُ المرفوعُ ٢٠ ـ أو صاحب فذاك موقوف إذا

لِلْمُصْطَفَىٰ وَالمُتَّصِلْ يَرْدَادُ وعسكسه هُسوَ اللهِي قَدْ نَسزَلا فَشَيْخُهُ صَاحِبُ ذَا الكِتَاب فِي قَنْوْلِ أَوْ تَنْمُناثُلُ الْحَالَاتِ ومبهمٌ ما فيه شخصٌ لم يُبَنْ ما فوقه وإن يكن جُمهور كَذِبَهُم مُتُواترٌ للسادة فهو أقسامٌ بلا عناد ٢٩ ـ منها الغريبُ ما روى راو فقط ومرسلٌ منه الصحابيُّ سقط في موضع فصاعداً والزائد وحلف أوّل يجي من عاني ٣٢ ـ تعليقُهم وإن أتى في الثاني وجاء في مدلَّس نوعان يروي عن معناصر بعن وأنْ وعطف غير مَنْ سَمِعْ منه الخبرْ مِنْ شَيْخِه بِمَا بِهِ لا يَنْعَرِفْ مِنْ غَيْر عَاضِدٍ لَهُ مُشَبِّتا وَضِلُّهُ المَعْرُوفُ دَوْماً يُسذُّكُرُ أَوْ يَنْفَرِدُ قَلِيلُ ضَبْطٍ فَانْطِقِ لِلشَّاذِّ تَنْوِيها بِشَأْنِ الكَامِل مِنْ غيرِ هذا البابِ لٰكنْ معْ غطاً فهو مُعَلَّلٌ مُعَلُّ النظره ٤٢ \_ كَوَصْلِهِ وتَرْكِهِ أو ما عَمِل به كذا إنكارُ مَنْ عنه نَـقْل ٤٣ \_ إبدالُ راو وسندٍ أو قلب في المتن مقلوباً دَعاهُ الحزبُ ٤٤ - وذو تنافي سند أو متن من غير رُجْ حَانٍ فأهلُ الفنِّ

٢١ \_ وَالمُسْنَدُ المُتَّصِلُ الإسنادُ ٢٢ \_ وَكُلُّ مَا قَلَتْ رِجالُهُ عَلَا ٢٣ \_ وَمَنْ رَوى الحَدِيثَ مِنْ كِتَاب ٢٤ \_ مُسلَل تَوَافُتُ السرُّواةِ ٢٥ ـ مـعـنـعـنٌ مـؤنـنٌ بِـعَـنْ وأنْ ٢٦ \_ عزيزُ مرويُ اثنين والمشهورُ ٢٧ \_ عن مثلهم، وقد أحالت عادة ٢٨ ـ أو لم يكن، فخبرُ الآحادِ ٣٠ \_ منقطعٌ يسقطُ منه الواحدُ ٣١ \_ فمعضلٌ وتحتَه قسمانِ ٣٣ \_ فالأولُ الإسقاطُ للراوي وأن ٣٤ ـ ونحوه، ومشلُ معمر ذكر ٣٥ ـ والثاني في الشُّيوخ وَهْوَ أَنْ يَصِفْ ٣٦ \_ وَإِنْ يُحَالِفُ الضَّعيفُ الثِقتا ٣٧ ـ أَوْ تُلْفِهِ مُنْفَرِداً فَمُنْكَرُ ٣٨ .. وَإِنْ يُحَالِفْ ثِقَةٌ لِلأَوْثَقِ ٣٩ ـ وأَطْلَقُوا المَحْفُوظَ فِي المُقَابِلِ ٤٠ ـ بالشاذ أمّا ما أعلُّوا بالخطا ٤١ \_ في العلةِ القادحةِ المؤثره ٥٥ \_ يَدْعُونَهُ مُضْطَرِباً والمُدْرَجُ فَفِي الحديثِ لَفَظُ مَنْ يُخَرِّجُ

٤٦ ـ وفي الطريق جعلُ ما في الطُرُقِ في واحدٍ وعارض في النَستِ ٤٧ ـ والفردُ أيضاً باعتبار الثقة أو البلادِ أو شريكِ الصَّحْبَةِ ٤٨ ـ مُللَبَّجٌ مَرويٌ قرينِ مِنْ أَثرْ بالعكسِ واذكرْ ما هُنا مِنَ الصُّورْ ٤٩ ـ ومَنْ يُشَارِكُ في حَديثٍ سامعاً مِنْ شيخ أو أعلىٰ يَكُنْ مُتابعاً ٥٠ ـ إذا رَوىٰ عَنْ ذا الصحابي ومتى تعايَـرًا فـشاهِـدٌ إن تَــبَــــا ٥١ - وفي أتحاد اللفظ والخطِّ معا مُ تَلَفِقٌ مُ فُستَرقٌ وسُمِعا ٥٢ - مُؤْتَلِفٌ مُخْتَلِفٌ في الثاني والقَصْدُ حفظُ القَصْدِ في المعانى ٥٣ ـ وأسألُ اللهَ الرضا للجانب بنُخبَةِ المحلوقِ والبخلانِ

|  |  | Other and well-state and other state and other |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### مقدمة الشرح

#### بِشْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَمَا أَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَائِدِء وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَنَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّقُواْ رَيَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَلَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِى نَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصِّلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]. أمَّا يَعْدُ (١):

فإن المصنف كَلَّلتُهُ ألف هذه المنظومة المختصرة الجامعة لغالب علوم

<sup>(</sup>۱) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله على يعلمها أصحابه، أخرجها أبو داود في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، برقم (٢١١٨)؛ والترمذي في كتاب النكاح، باب ما باب ما جاء في خطبة النكاح، برقم (١١٠٥)؛ والنسائي في كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، برقم (٣٢٧٩)؛ وابن ماجه في كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، برقم (١٨٩٢) من حديث عبد الله بن مسعود شاهية. قال شيخنا: (حديث صحيح).

المصطلح، وقد جمعها من متن «نخبة الفِكَر» للحافظ ابن حجر كَظَلَهُ، ونخبة الفِكَر متن عظيم جامع لمسائل المصطلح، يُوصي أهل العلم بحفظه والاعتناء به، ودَرَجَ كثير من أهل العلم بعد الحافظ بالعناية به نظماً وشرحاً، فمنهم من بسط ومنهم توسط ومنهم من اختصر.

والناظم كلير، طلب العلم ورحل إلى مصر والعراق والمدينة، وجد وهو عالم كبير، طلب العلم ورحل إلى مصر والعراق والمدينة، وجد واجتهد حتى حصّل وفاق أقرانه كلله، ويذكر هو عن نفسه أنه جاء إلى القدس فالتقى ببعض العلماء من علماء الهند وظن أنه يفوقهم علما، وناقشهم في بعض المسائل فغلبوه، فعند ذلك احتقر ما عنده وعلم أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه يكون بحاجة إلى العلم وكلما ازداد علمه علم جهل نفسه، وفي الحديث المروي من طرق عن ابن مسعود (١) وابن عباس (١) عند الطبراني في الكبير: «مَنْهُومَانِ لا يشْبَعَانِ: طَالِبُ عَلِم، وَطَالِبُ عَلِم، وَلَا الْمِدين ضعيف، لكن قد يتقوى أحدهما بالآخر فيكون حسناً لغيره.

وعند ذلك رحل كلالله وطلب العلم مرة أخرى ولا يزال في طلبه في غزة وفي مصر، ولما شُغِرَ منصب الإفتاء في زمانه في المدينة كتب واليها إلى شيخ الأزهر في مصر يطلب عالماً يقوم بهذا المنصب، فرشح شيخ الأزهر هذا الإمام يوسف الغزي كلاله فبقي مدة طويلة في المدينة يفتي ويدرس الحديث وينشر العلم كلاله حتى اشتهر أمره وظهر، ولم يزل على حال سديدة حتى توفى سنة ١٢٩٠ه رحمه الله وغفر له (٣).

وله كَالله مصنفات في الحديث وفي غيره، وهذه المنظومة المختصرة في

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٨٠) برقم (١٠٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/٦٣) برقم (١١٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة الناظم في الأعلام للزركلي (٨/ ٢٤٤)، ودراسة فهد العجمي لحاشية جامعة على الفريدة بعلم المصطلح للناظم ص(٧٣).

علم المصطلح، مع اختصارها فعبارتها في الجملة محكمة وسلسة، واضحة المعاني مع سلامتها من تنافر كلماتها مما يُسَهِّلُ حفظها.

وعلم المصطلح علم عظيم وهو من العلوم الشرعية، ونسبته إلى علوم الشريعة أنه آلة ووسيلة يُتوصل بها إليها وليس مقصوداً بذاته، فهو من علوم الآلة التي يُعلم بها قوانين وأصول الرواية والمروي كما سيأتي الإشارة إليه في كلام الناظم كَثْلَتْهُ(١١).

وأهل العلم بالحديث اعتنوا به سنداً ومتناً، فمنهم من صنف في أصول الرواية ومن تثبت روايته، والأصول التي يُعلم بها طبقات الرواة.

ومنهم من صنَّف في الأحاديث فبين الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة من الأحاديث الموضوعة.

ومنهم من صنف في التاريخ، مثل: تاريخ دمشق، وتاريخ المدينة، وتاريخ مصر، وتاريخ مكة، وهكذا. ولم يخل بلد إلا وصنف في تاريخه حتى إن مصنفاً واحداً من مصنفات التاريخ يجاوز ثمانين مجلداً من المجلدات الضخمة وهو تاريخ دمشق لابن عساكر كَالله، ومنها تاريخ الإسلام للذهبي كَالله وليس خاصاً ببلد معين.

ومنهم من صنف في خصوص العلماء الحفاظ الذين اشتهروا بالحفظ، ككتاب «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى.

ومنهم من صنف في الرجال عموماً، ومنهم من صنف في خصوص رجال بعض الكتب؛ كالستة وهي: الصحيحان، والسنن الأربع، فإذا قيل: رواه الستة فهم هؤلاء، أما الأربعة فما عدا الصحيحين، وإذا قيل: رواه الثلاثة، فأصحاب السنن إلا ابن ماجه؛ واستثنوا ابن ماجه لاشتمالها على أحاديث كثيرة موضوعة ولهذا نزلت رتبتها، ومنهم من يضيف إليها الموطأ بدل

<sup>(</sup>۱) ص(۳۹).

سنن ابن ماجه، ومنهم من يضيف مسند الإمام أحمد إلى الستة، فإذا قيل: رواه السبعة، فهم الستة وأحمد، وإذا قيل: متفق عليه؛ أي: البخاري ومسلم. ومثله: رواه الشيخان. لكن بعضهم يكون له اصطلاح خاص، مثل: صاحب المنتقى المجد ابن تيمية كَيْلَهُ، فإذا قال: متفق عليه فيريد به: البخاري، ومسلم، والإمام أحمد، وبالجملة هذه اصطلاحات، قد تختلف أحياناً في بعض المصنفات، فينبغي لمن أراد قراءة مصنف أن يطلع على مقدمته؛ ليعلم مقاصده واصطلاحاته.

وهذه الكتب الستة لشرفها وفضلها صنف العلماء فيها مصنفات خاصة في تراجم رجالها، ومن أشهر الكتب في رجال الكتب الستة «الكمال» لعبد الغني المقدسي كلله ، وعبد الغني هذا هو صاحب أبي محمد عبد الله بن قدامة صاحب المغني رحمهما الله، ترافقا في طلب العلم، ووُلِدا في سنة واحدة، فعبد الغني ولد قبل أبي محمد عبد الله بن أحمد بنحو أربعة أشهر، وتوفي عبد الغني سنة ١٠٠ه، وتأخر عنه أبو محمد عبد الله بن أحمد بنحو وتوفي عبد الغني سنة ١٠٠ه، وكتاب «الكمال» اختصره المزي في «تهذيب الكمال» و«تهذيب الكمال» له مختصران مشهوران وهما: «تهذيب التهذيب» لابن حجر كله و وتذهيب التهذيب» للذهبي كله كن الذي اشتهر «تهذيب التهذيب» للتهذيب» للحافظ كله فزاد فيه واختصر، ثم الحافظ ابن حجر اختصر كتابه «التهذيب» في «التهذيب» في «الكاشف»، والكاشف بالنسبة للتذهيب مثل التقريب بالنسبة للتهذيب.

وهذه المصنفات العظيمة حينما تراها يتبين لك كيف جد العلماء واجتهدوا في العناية بالسنة ـ رحمهم الله ـ ، وهذا في خصوص هذه الكتب الستة، ثم الكتب التي صُنفت في تراجم رجال الكتب الستة كثيرة، ولكن هذه الكتب التي تقدم ذكرها هي التي اشتهرت؛ لأنها تميزت عن غيرها بشمولها والتنبيه على الأوهام الواقعة في غيرها، وإلا فهناك كتب كثيرة صُنفت في

الكتب الستة، وهذه المصنفات إذا طالع فيها طالب العلم يرى العناية العظيمة بتراجم رجالها وضبط ألقابهم وأسمائهم وأنسابهم وتواريخهم حتى كأنك ترى الراوي، ولو قيل لواحد منا: تحدّث عن جد من أجدادك أو عن جدة من جداتك، فإنه لا يكاد يذكر لنا خبراً، ومع ذلك لو أردت أن تتكلم عن رجل من أهل العلم في مصر أو في الشام أو في خراسان أو في أي مكان، فإنك ترى تراجمه وأقواله وتكتب عنه الصفحات تلو الصفحات، وهذا مصداق لحفظ دين الله على فالعلماء اجتهدوا اجتهاداً عظيماً بذكر أخبارهم وأحوالهم، وقصصهم ودرجتهم في الثقة والعدالة، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء آمين.

وهذه الفنون والعلوم في علم الحديث تبين لك أهمية دراسة هذا العلم، بما فيه من علوم متفرعة تتعلق بدراسة المتن ودراسة الإسناد، فهؤلاء العلماء في أزمان متطاولة فرغوا أنفسهم للبحث في معرفة الرجال، ولو درست حياة ابن معين وكيف جِدُّهُ في البحث فلا ينقضي عجبك؛ مما ترى من شدة فحصه وتحريه عن الرواة، وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو زرعة الدمشقي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ومن بعدهم كالدارقطني وابن خزيمة عليهم رحمة الله، ليما رزقهم الله من قوة الحفظ والفهم والنباهة وكثرة الدراسة والبحث إلهاما يُدركون به الصحيح من الباطل، والصواب من الخطأ، يميزون به حديث رسول الله على مما دخل عليه، ومن ذلك ما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في أول كتاب الجرح والتعديل قال: سمعت أبي كلله يقول: (جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح.

فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ، وأن هذا باطل، وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟

فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأن هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال تدعي الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب. قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم.

قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم، قال: هذا عجب، فأخذ فكتب في كاغَد (۱) ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليَّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت: أنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب، قلت: الكذب والباطل واحد، وما قلت: أنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت أنه منكر قال: هو منكر، كما قلت، وما قلت: إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح. فقال: ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما. فقد قلت لك: إنا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله بأن ديناراً نبهرجاً (۱) يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيد، فإن قيل له: من أين قلت أن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضراً حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا، فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل: فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ قال: علم بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل: فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ قال: علما رزقت، وكذلك نعن رزقنا معرفة ذلك) (۱۳). فبين له نوعاً من العلم ألهمهم الله إياه ورزقهم فهمه وهو: علم العلل. فهؤلاء لقوة الممارسة ولكثرة

<sup>(</sup>۱) الكاغد: بفتح الغين وبالدال المهملة، وبالذال المعجمة لغة فيه، هو القِرْطاس الذي يكتب فيه، وهو فارسي معرَّب. انظر: لسان العرب (۱۳/ ۸۰)؛ والقاموس المحيط ص(۳۱۵).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن منظور في لسان العرب (۱۲۲/۲): (كلُّ مردود عند العرب بَهْرَجٌ ونَبَهْرَجٌ.
 والبَهْرَجُ: الباطل والرديء من الشيء).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل في باب ما ذكر من معرفة أبي كَالله بصحة الحديث وسقيمه (١/ ٣٤٩).

البحث والتنقيب أُلْهِمُوا، فلا تسأل من أين له هذا، وهذا في خصوص علم العلل فقط، وقد وضح أبو حاتم رحمه الله تعالى ذلك وبينه بالصيرفي الذي له عناية، عَرَفَ مع طول الممارسة الدينار الصحيح من المغشوش من جهة صفاء اللون، وإما من جهة الصوت أو ما أشبه ذلك من الطرق، وهذا واضح في كل أهل صنعة فالشخص يسألهم ويقولون له: افعل كذا وافعل كذا. مع أنك لو سألت شخصاً آخر فقال: افعل كذا. بنفس القول الذي قاله ذلك المختص فإنك لا تقبله، فإذا قلنا لك لماذا قبلت من هذا ولم تقبل من هذا؟ تقول: إن فلاناً من أهل الصنعة والتدبير والاختصاص فلهذا قبلت قوله، وهكذا أهل الحديث، وهم بهذا أولى فهم مؤيدون مسددون بما نور الله به بصائرهم.

وعلم العلل الخاص على الصفة التي ذكرها أبو حاتم قد انقطع، وقد كفى العلماءُ المؤونة فيه وبينوا العلل، فهو كما قال ابن الجوزي ﷺ في أول كتابه «الموضوعات»: «وإن كان قد قلَّ من يفهم هذا بل عُدم»(١). فلم يبق منه شيء إلا ما سُطِّرَ بالكتب.

وقد ذكر أهل العلم في تراجم هؤلاء الأثمة قصصاً كثيرة تدل على سعة حفظهم مثل ما تقدم عن أبي حاتم الرازي، ومن ذلك الحكاية المشهورة عن البخاري كَالله مع أهل بغداد، والقصة رواها الخطيب وغيره واختلف في ثبوتها، ولكن الأظهر ثبوتها كما جزم بذلك جمع من الحفاظ، وقد رواها الخطيب كَالله في كتابه الكفاية: (أن محمد بن إسماعيل البخاري قَدِمَ بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعَمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى عشرة أنفس، إلى كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يُلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس المعلى البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغُرباء من أهل خُراسان وغيرها ومن البغداديين.

<sup>(</sup>١) الموضوعات في الباب الثالث (٢٠٦/١).

فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العَشْرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفُهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فَهِم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقِلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد آخر حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب له الثالث، والرابع على: لا أعرفه. فلم ألمقلوبة والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم، فقال: أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد وأسانيدها إلى متونها. فأقرً له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل().

قال الحافظ ابن حجر في النكت بعد أن ذكر هذه القصة: «سمعت شيخنا غير مرة يقول: ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته. وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة»(٢).

<sup>(</sup>۱) تاريخ مدينة السلام (بغداد) في ترجمة رقم (۲۷۲) (۲/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) النكت لابن حجر (٢/ ٣٢٧). والمراد بشيخه هنا أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله.

ثم العلماء بعد ذلك وضعوا قواعد وضوابط للمصطلح يُعرف بها قوانين وأصول الرواية، ومن ضبط هذه القواعد ومارس البحث والدراسة للأسانيد، صار لديه ملكة يحسن بها معرفة صحيح الحديث من سقيمه، ويعرف بها رتب الأسانيد في القوة والضعف، وإن من أعظم ما يعين طالب العلم على ذلك كثرة سماع وقراءة الأسانيد، ومن أهم ما يقدم دراسة الصحيحين والعناية بأسانيدها، مما يجعله ملماً بكثير من رجال الصحيحين اجتماعاً وانفراداً، مع عنايته بدراسة أسانيد السنن الأربع، وسيأتي في كلام الناظم قواعد وضوابط بها تعرف قواعد هذا العلم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

.

# بالسااح أارحم

ابتدأ الناظم كَثَلَقُهُ بالبسملة والحمدلة، وهذا هو السنة أن يُجمع في الكتب والرسائل العامة بين البسملة والحمدلة، والكلام المبتدأ به مكتوباً أو متكلماً به على ثلاثة أحوال:

الأول: أن يبدأ ببسم الله الرحمٰن الرحيم، وهذا في الرسائل الخاصة، كما افتتح على كتابه إلى هرقل «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرَّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرَّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرَّومِ، سَلَامٌ يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ وَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّينَ. اللهُ الحديث، والأريسيون جمع أريسي وهم الفلاحون، وكذلك كتابه على يوم صلح الحديبية قال للكاتب: «اكتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم» (٢).

والثاني: أن يبدأ بالحمد لله، وهذا في الخطب، كما في خطبه ﷺ كخطبة الجمعة والعيدين وغيرها، وكان إذا خطب الناس قال: ﴿إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، كَخَطَبة الجمعة والعيدين وغيرها، وكان أذا خطب الناس قال: ﴿إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على، برقم (۷)؛ ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي على إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام، برقم (۱۷۷۳)، كلهم من حديث أبي سفيان الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، برقم (٢٧٣١) من حديث المِسْوَر بن مخرمة ومروان بن الحكم الحكم الماء وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية برقم (١٧٨٤) من حديث البراء وأنس الماء والماء والما

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ...»(١) الحديث.

والثالث: أن يجمع بين الحمدلة وبين البسملة، وهذا في الكتب التي يصنفها أهل العلم والرسائل العامة، اقتداءً بالكتاب العزيز الذي هو إمام الكتب وأعظمها، وعلى هذا جرى كثير من أهل العلم في كتبهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم (٨٦٨)، من حديث ابن عباس الله الله الم

# ١ - الْحَمْدُ للَّهِ عَلَى الْإِنْعَامِ لاسِبَّمَا الْإِيمَانِ وَالْإِسْلامِ

قوله: (الحمد لله)؛ أل هنا لاستغراق الجنس؛ أي: جميع أنواع المحامد لله، وعلامة (أل) التي لاستغراق الجنس أن يقع (كل) موقعها، فجميع أنواع المحامد والثناء لله لله فكل ما يثني به أنبياؤه ورسله وعباده الصالحون نثني به عليه لله ، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

والحمد معناه اصطلاحاً: الإحبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فيشتمل الحمد على الإحبار مع الحب، بخلاف المدح فإنه يشتمل على مجرد الإحبار ولا يلزم أن يكون معة الحب، فإذا قلت: مدحت فلاناً. فإنك أخبرت بمحاسنه ولا يلزم منه الحب، أما الحمد فيشمل هذا وهذا، ولهذا تخبر عن محامده وتثني عليه فله بكل شيء، وتحمده على كل شيء حتى على الضراء، ولهذا لا يحمد على مكروه سواه فله ، فالله فله يُشنى عليه ويُحمد على كل حال بخلاف المخلوق فإنه لا يُحمد على الضراء بل يحمد على السراء، قال فله خيرٌ، وَلَيْسَ ذَلكَ على السراء، قال قَلَهُ مَرَّا لُمُوْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ، وَلَيْسَ ذَلكَ على السراء، قال قَلَهُ مَرَّا اللهُ وَيْنِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلكَ على السراء، قال قَلْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خيْراً لَهُ، وَإِنْ السكر والصبر.

قوله: (على الإنعام) النعمة نعمتان: نعمة دينية، ونعمة دنيوية. والنعم الدينية أعظمها نعمة الإسلام، والنعم الدنيوية هي ما ينعم الله بها على العبد من سائر النعم من المال والصحة، وما أشبه ذلك من النعم الدنيوية، لكن النعمة العظمى هي نعمة الإسلام، ولهذا تحمد الله على هذه النعمة وتشكره وتثني عليه، وهي النعمة التي تصلح بها سائر النعم وتستقيم بها النعم الدنيوية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، برقم (٢٩٩٩)، من حديث صهيب عليه.

قوله: (لا سيما) لا: نافية للجنس. و(سيّ): معناها في اللغة: مثل. وهي مفرد وجمعها: سِيّانِ؛ أي: مثلان. (لا سيّ)؛ أي: لا مثل. فتقول: لا سيّما محمد؛ أي: لا مثل محمد. وسيّ اسم لا، منصوبة بها. و(الإيمان) يجوز فيه الجر والنصب والرفع، فجُرَّ هنا على أنه مضاف إليه وعلى أن (ما) ملغاة ولا عمل لها فتكون مضافاً إليه، ويكون خبر (لا) في هذه الحال مقدر بمعنى: موجود. لا سيما الموجود وهو الإيمان والإسلام، إذا ألغيت (ما) وجررت الإيمان ويكون الإسلام عطفاً عليها، وإن رفعت الإيمان والإسلام فيكون على أن (ما) موصولة وتكون (سيّ) مضاف و(ما) مضاف إليه، والإيمان خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره: هو الإيمان. فيجوز فيها هذا وهذا، والوجه الثالث النصب على الاختصاص.

والناظم كَثَلَثُهُ يحمد الله ﴿ على نعمة الإسلام والإيمان، وهذا هو الممشروع قال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلُ لا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَّ مَسْدوع قال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلُ لا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَّ مَسْدِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧]. وأعظم النعم أن يُهدى العبد للإيمان والإسلام.

والإسلام والإيمان إذا اجتمعا يكون لكل واحد منهما معنى، فإذا اجتمع الإيمان والإسلام فالمراد بالإسلام: الأعمال الظاهرة. ومنه أركان الإسلام الخمسة، ولهذا قال على: "بُنِيَ الإسلام على خَمْسٍ" (1). والإيمان: هو الأعمال الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يقول العلماء: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومعنى هذا

أنك إذا دعوت إنساناً إلى الإسلام، فالمراد: أن يسلم ظاهراً وأن يكون موقناً باطناً. فهذا هو الإسلام عند الإطلاق، وكذلك الإيمان عند الإطلاق. فإنه يشمل الخصال الظاهرة والباطنة. ولهذا قال على: «الْإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ (١١). وفي لفظ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، \_ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ \_ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ (٢). فأعلاها خصلة ظاهرة وأدناها خصلة ظاهرة، فعرّف خصال الإيمان بالأعمال الظاهرة فشملت كل خصال الإيمان والإسلام، والنبي ﷺ لما جاءه وفد عبد القيس أَمَرَهُمْ بِأَرْبَع وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟» قَالُواً: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَم الْخُمُسَ... (٣) الحديث. ففسر لهم الإيمان بخصال الإِسلام الظاهرة، ولَهذا الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقد أسلم ونكف عنه، لقوله على: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام وَحِسَابُهُمْ

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، وفضيلة الحياء، وكونه من الإيمان، برقم (٣٥)، من حديث أبي هريرة عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب أداء الخُمُس من الإيمان، برقم (٥٣)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله على وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه، برقم (١٧) من حديث ابن عباس عباس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الْفَسَلَوْةَ وَءَاتُوا الرَّكَوْةَ فَخَلُوا سَيِيلَهُم ﴾ [التوبة: ٥]، برقم (٢٥)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي على وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى...، برقم (٢٢) كلهم من حديث ابن عمر الله وجاء عند مسلم في نفس الباب من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر الله برقم (٢١).

## ٧ - ثُمَّ الصَّلاةُ بَعْدُ وَالتَّحِيَّةُ لِلْمُصْطَفَى وَآلِهِ مديَّهُ

والصلاة على النبي على معناها الثناء عليه عند الملائكة، كما قال أبو العالية كَلَّلُهُ: (صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة) (٢). وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وقيل: الصلاة هي الرحمة، لكنه قول ضعيف، وقد بسط العلامة ابن القيم كَلِّلُهُ ذلك في كتابه جِلاء الأفهام (٣) بالأدلة الكثيرة الواضحة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلَيْكَتُمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ يَتَأَيُّما الَّذِيكَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيه وَسَلِمُوا تَسْلِما الأحزاب: ٥٥]؛ أي: أثنوا عليه:

قوله: (بعد) ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة.

قوله: (والتحية) هي: السلامة من جميع النقائص والعيوب؛ أي: التحية عليه عليه عليه السلامة عند الناس. ولهذا نقول في الصلاة عند

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب ما يُدَّخر للداعي من الأجر والثواب، برقم (۷۱۱) من حديث أبي هريرة الله وأخرجه أحمد في مسنده (۱۸/۳) برقم (۱۱۳۳) من حديث أبي سعيد الله وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، برقم (۳۳۸۱) من حديث جابر الله.

قال شيخنا: (الحديث صحيح بمجموع طرقه).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلْتَهِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ﴾
 [الأحزاب: ٥٦]، معلقاً بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٣) جِلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ﷺ (ص١٦٢ ــ ١٨٢).

التشهد: التحيات لله والصلوات الطيبات. وهي بمعنى الثناء ولكنها تشمل جميع أنواع التحايا التي يحيي الناس بها بعضهم بعضاً.

قوله: (وآله) أي: آل النبي على. وآله على فيهم خلاف، والأظهر أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد، برقم (۳٤٠٩)؛ ومسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، برقم (۲۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، برقم (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي ﷺ، برقم (٣٦٠٧).

الآل هم الذين مُنِعُوا الزكاة، فجميع ما ورد في النصوص من ذكر الآل فالمراد بهم على الصحيح الذين مُنِعُوا الزكاة وهم بنو هاشم وذريته وأزواجه، واخْتُلِف هل يدخل بنو المطلب في الآل؟ والأظهر أنهم لا يدخلون، والذي يدخل هم بنو هاشم وأزواجه على فهم الَّذين يُرَادون بالصلاة عليهم كما في الصحيحين أنه على قال: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»(١). وأيضاً في الصحيحين أنه على قال: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله وكذلك بنو وأيضاً في الصحيحين أنه على الآزواج في الآل فدل على أن أزواجه من آله وكذلك بنو هاشم.

قوله: (هَدِيَه) أي: أنه يهديها، والهدية لا تكون إلا لمن تُحِب، وأعظم الهدية وأفضلها الهدية إليه على والمهدي إليه على الحقيقة ـ هو المنتفع؛ لأنك حينما تصلي عليه على فالمصلي هو المنتفع، فأنت تثني عليه لكن النفع في الحقيقة عائد على المصلي قال على: "مَنْ صَلّى عَلَيَّ واحدة، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً» خرَّجَه مسلم من حديث أبي هريرة هي (")، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو في (نا معناه، بل ورد من حديث أنس في عند النسائي بإسناد صحيح بلفظ: "مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ النسائي بإسناد صحيح بلفظ: "مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ غَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]، برقم (٣٣٧٠)؛ ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي على بعد التشهد، برقم (٤٠٦)، من حديث كعب بن عُجرة هي.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاَقَّفَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ عَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]، برقم (٣٣٦٩)؛ ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي على بعد التشهد، برقم (٤٠٧) من حديث أبي حُميد الساعدي كالله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي على بعد التشهد، برقم
 (٣)).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي على النبي الله ثم يسأل الله له الوسيلة، برقم (٣٨٤).

صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيعًاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ» (١)، وفي هذا الباب في فضل الصلاة عليه على أحاديث كثيرة، وعند النسائي من حديث أبي طلحة فظه أنه عَلَيْهِ قال: ﴿جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا طلحة فظه أنه عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ يُصَلِّي عَلَيْكِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً» (٢) وهو من طريق سليمان مولى الحسن بن علي وهو مجهول، لكن الأحاديث في فضل الصلاة عليه كثيرة، وتقدم بعضها، أما السلام عليه فهو مقرون بالصلاة عليه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلَيْكَ أَمُنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا الله والامه عليه. وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي رقم (١٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي رقم (٢) (١٢٩٦).

#### ٣ ـ وَبَعْدَ ذَا فَيُوسُفُ الْغَزِّيُّ قَدْ قَالَ وَمِنْ مَلِيكِهِ قَدِ اسْتَمَدْ

قوله: (وبعد ذا فيوسف) أي: هذا شروع في بيان المقصود، وماذا يريد الناظم كَثَلَشُه. ثم عرف بنفسه وهذا حسن حتى يُدْعَى له ويُعرف، فرحمه الله وغفر له ورفع درجته وعفا عنه.

قوله: (الغزّي) نسبة إلى غزة.

قوله: (قد قال) إما أنه أراد قولاً عقده في نفسه إن كان لم يكتب هذه المنظومة إلا بعد هذه المقدمة، أو قال حقيقة إن كان قد كتبها قبل ذلك.

قوله: (ومن مليكه) وهو: الله رهل يقال له: المليك، والملك قال تعالى: ﴿منلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» قراءتان سبعيتان. وقال تعالى: ﴿مِنْكِ يَوْمِ الدِّينِ» [الفاتحة: ٤] «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ». قراءتان سبعيتان. وقال تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ﴿ [القمر: ٥٥]. ولم يرد المليك إلا في هذه الآية، والمعنى أنه المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، وأصلها مأخوذة من المَلْك، بمعنى الشد والربط، فهو سبحانه ملك الدنيا والآخرة.

قوله: (قد استمد) أي: طلب العون من الله على. قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَمِينُ الفاتحة: ٥]. وجاء في حديث ابن عباس على أن النبي على قال: "وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ" (١). وأعظم الاستعانة الاستعانة في مسائل العلم؛ لأن بعض مسائل العلم قد تُشْكِلُ ولهذا يأمر أهل العلم طالبه أن يجتهد في الاستعانة بالله واللجأ إليه على بعد البحث ومع البحث وقبل البحث، فالاستعانة بالله على في كل الأحوال، وأعظم الاستعانة هو اللجأ إليه واللهج بذكره على ومن الأدعية العظيمة في ذلك ما روى مسلم من حديث عائشة انه بذكره على - كان يفتتح صلاته في الليل - بقوله: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

قال شيخنا: (حديث حسن لغيره بمجموع طرقه).

عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ الْهَدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١)، والإنسان قد يبحث المسألة في عشرات الكتب ثم لا يظهر له الحق، فيلجأ إليه فل ويتضرع ويذل له، فيُفتَح له في هذه المسألة، والبحث من أعظم الأسباب لكنه سبب يحتاج إلى أسباب أخرى من أجلها وأعظمها ما تقدم وهو اللجأ إليه فل، فاللجأ إليه في المطالب الدينية والمطالب الدنيوية، ولهذا فإن الجنة لا وصول إليها إلا بالأسباب الشرعية، والعلم من أعظم العبادات فلا وصول إليه إلا بتقواه واللجأ إليه، يقول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُكِلُكُمُ اللّهُ والبقية والمقالب النصير، وقد لا يظهر له الصواب إلا بعد ذلك حينما يبذل جهده ووسعه كما يقول شيخ الإسلام عن نفسه: (وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث، ووقفت على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من الحديث، وقفةت على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم من آيات المعروف) (٢)، فنسأله سبحانه حسن التوكل عليه وصدق اللجأ إليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، برقم (۷۷۰).

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (٦/ ٣٩٤)، وانظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ص(٢٨٣).

## ٤ \_ هَاكَ فَرِيدَةً بِعِلْمِ الْمُصْطَلَحْ جَمْعًا وَرُجْعَانَاً، وَإِيجَازٌ وَضَحْ

قوله: (هائك) اسم فعل أمر، معناه: خذ. قوله: (هريدة) منصوبة باسم الفعل؛ أي: خذ فريدة. والفريدة: هي التي تفرَّدت دون غيرها، وهي الجوهرة النفيسة، فسماها فريدة؛ لتفردها بحسن صياغتها وسلاسة ألفاظها فكانت فريدة بين نظائرها مما يشابهها في هذا الفن، وذلك لاختصارها وجمعها مسائله.

قوله: (بعلم المصطلح) وهذا هو العلم الذي يريد أن يبينه الناظم كَلَّلُهُ. والاصطلاح لغة: الاتفاق، تقول: اصطلح القوم؛ أي: اتفقوا. ولكل قوم اصطلاح فأهل الأصول لهم اصطلاح وأهل اللغة لهم اصطلاح، وسُمّي وأهل التفسير لهم اصطلاح وكذلك أهل الحديث لهم اصطلاح، وسُمّي مصطلحاً لأن العلماء اصطلحوا عليه؛ أي: اتفقوا. تقول: أصلحت بين القوم فاصطلحوا؛ أي: اتفقوا. فأهل العلم اتفقوا على هذا العلم واصطلحوا عليه من حيث الجملة، لكن قد يحصل في بعض المسائل خلاف، والشأن أن كل هذه العلوم اصطلح أهلها عليها واتفقوا على جملها.

وكل علم له مبادئ ذكرها العلماء كما في قول الناظم:

إِنَّ مَسَسَادِئَ كُلِّ عِسْلَم عَسْسَرَهُ الْحَدُّ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الشَّمَرَهُ وَلِيْمَ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الشَّارِعُ وَلِاسْمُ اَلاسْتمداد حُكْمُ الشَّارِعُ مَسَائِلٌ وَالْبَعْضِ إِلْبَعْضِ آكَتَفَى وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفا(١)

وحد هذا العلم: العلم بأحوال الراوي والمروي، من حيث القبول والرد. وموضوعه: هو البحث في الراوي والمروي، الراوي سند الحديث

<sup>(</sup>۱) يقول الشيخ بكر أبو زيد كَثَلَلْهُ في كتابه التأصيل معلقاً على هذه الأبيات في الحاشية ص (۳۸): (وهذا النظم دارج لدى العلماء كثيراً، كتابة وحفظاً بدون عزو، وقد رأينا عزوه إلى الصَّبَّان في كتابه "لآلئ الطَّلِّ الندية شرح الباكورة الجَنيَّة في عَمَلِ الجيبية» ص (۲) تأليف: محمد بن يوسف الخياط، المتوفى سنة ١٣٠٣ه، طبع الحلبي عام ١٣٤٨ه).

والمروي المتن؛ وثمرته: معرفة الصحيح من الضعيف. ونسبته إلى العلوم الشرعية: علم من علوم الآلة يُعرف به علم الحديث، وفضله: لم يرد فيه فضل خاص، إنما ورد الفضل في علم الشريعة عموماً وفي فضل رواية الحديث خصوصاً، لكن يُعلم فضله من فضل علم الحديث؛ وذلك لأنه وسيلة لمعرفة الحديث، ووسيلة الشيء تأخذ حكمه، واسمه: علم المصطلح، واضعه: الذي وضع علم المصطلح علماء الحديث.

قوله: (جمعاً) تمييز. وقوله: (ورجحاناً) تمييز، فهو كَاللهُ اعتنى بهذه الفريدة أن تكون جامعة وأن يذكر لك الأقوال الراجحة.

وقوله: (وإيجاز وضح) احتراس واحتراز حتى لا تظن أن الإيجاز لم يتضح، أو أن الإيجاز فيه قصور، بل هو إيجاز وضح وتبين فلم يخفى، ولا شك أن هذه المعاني الجمع والرجحان والإيجاز مع الإيضاح مما يعين طالب العلم على فهم هذا العلم. وهذا لا شك أنه عناية من الناظم، حيث جمع لك علم المصطلح واعتنى بالأقوال الراجحة مع الإيجاز وهذا من نصحه وَهُلَه، والإيجاز: هو قلة اللفظ مع كثرة المعنى. بخلاف المختصر فإنه قلة اللفظ لكن والإيجاز: هو قلة اللفظ مع كثرة المعنى. بخلاف المختصر فإنه قلة اللفظ لكن لا يلزم منه كثرة المعنى؛ لأن المختصر قد يُخل لكن الإيجاز هو المطلوب، ولهذا لمّا قالوا لعمار فَهُهُهُ: لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأُوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ طُولَ صَلَاقِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَثِنَةٌ مِنْ فَقْهِهِ» (۱). فالإيجاز هو قلة الكلمات مع امتلائها بالمعاني

ثم أراد الناظم كَثَلَثُهُ أن يبين لنا قبل أن يدخل إلى المقصود معنى السند والمتن؛ لأن موضوع مصطلح الحديث هو البحث فيهما كما تقدم، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم (٨٦٩).

### ه \_ أصلُ الحديثِ السَّنَدُ الْمُتَّصِلُ بِـهِ ارْتَـقَـى وَمَـا رَآهُ الأُوَلُ

(أصل الحديث) الأصل في اللغة: هو الذي يُبنى عليه غيره، وهو أساسه. والأصل يطلق على ما يُستند إليه وما يُعتمَدُ عليه، ومنه أصل الجدار.

والحديث: هو كل ما جاء عن النبي على من قوله وفعله وتقريره وهمّه، لكن ما همّ به على فيما يظهر لي قسمان، الأول: ما همّ به على وعزمَ عليه وتركه إما لزوال السبب الذي أثار هذا الهمّ أو تركه لسبب آخر رأى أن المصلحة بتركه لهذا السبب العارض، وإلا فحكم ما همّ به ثابت بوجود سببه لكن منع المُضيّ فيه وجود ذاك المانع، فهذا النوع من الهمّ من سنته على ومثاله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيه؛ أن رسول الله على قال: «لقد هممتُ أن آمُرَ بالصلاة فتُقام، ثم أخالِفَ إلى منازِل قوم لا يَشْهَدُونَ الصلاة فأحرِّق عليهمٌ»(۱)، ووجه الدلالة من الحديث إخباره على عن همّه بتحريق بيوت المُتخلفين عن الصلاة في المساجد.

والثاني: ما هم به على ثم انصرف عنه بالكلية وقصد إلى أمر آخر، تبين من حاله أنه بدل عن ما هم به، فإن السنة تكون لِما استقر عليه أمره من فعل أو قول ولا يكون ما هم به أوّلاً من السنة؛ إذ ما اختار الله له هو الأولى، كما هم على لمّا استسقى أن يقلب الخميصة التي عليه ويجعل أعلاها أسفلها فثقلت عليه فجعل اليمين على اليسار، كما روا أبو داود (٢) بإسناد جيد، وهذا هو السنة عند قلب الرداء في الاستسقاء لا ما هم به على، فما اختاره الله له ويسر له هو المشروع خاصة أنه أمر ظاهر يراه الصحابة من النبي على وهو فعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، برقم (٦٤٤)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية، برقم (٦٥١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب صلاة الاستسقاء، باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، برقم (١١٦٤) من حديث عبد الله بن زيد رهيه.

في عبادة مقصود منه على فلو كان المشروع هو ما هم به دون ما فعله لكان بيانه في الحاي عيناً لخفاءه، فقد تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقال الشافعي كَثَلَةُ: (السنة هو أن يجعل أعلاه أسفله)(١) أخذاً بما هم به على والأظهر هو القول الأول.

وبعض العلماء خص الحديث بالقول، وآخرون قالوا: الحديث يشمل كل ما نقل عن النبي على من قول أو فعل أو تقرير أو هم كما تقدم. فعلى هذا يكون الحديث والسنة معناهما واحد ولا فرق بينهما، لكن إذا قلنا: إن الحديث هو القول. تكون السنة أعم، والصحيح أن الحديث والسنة بمعنى واحد.

قوله: (السند المتصل) (أل) هنا للاستغراق، و(المتصل) أي: المستوفي لجميع الشروط، فهو الحديث الحجة المعتمد، دون ما فقد بعض شروطه كالمرسل، فالأصل هو الأساس الذي يعتمد عليه ويستند إليه، فالحديث الذي استند إلى أصل يعتمد عليه لا يكون إلا بسند خال من الطعن في السند والشذوذ في المتن، لأن المصنف قال بعد ذلك: (به ارتقى) وهذا يوضّح أن مراده بقوله: (أصل الحديث) هو ما تقدم الإشارة إليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحديث له شروط حتى يكون صحيحاً لا بد من وجودها، وإذا كان هذا هو السند المعتمد وثبت الحديث فإننا نأخذ به ونحتج به.

قوله: (به ارتقى) أي: به علا على غيره مما لم يكن متصلاً.

قوله: (وما رآه الأُول) أي: العلماء المتقدمون الذين رأوا هذا واختاروه. ويريد بهذا الرد على من خالف؟ لأن بعض علماء الكوفة يقولون: إن الحديث المسند. وقالوا: لأنك إذا سألت عن

<sup>(</sup>١) الأم (٢/ ٥٥٠).

حادثة وقعت فقال رجل: حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه وقع كذا وكذا. وشخص آخر قال: نعم وقع كذا وكذا. ولم يخبرك بالسند، فقالوا: الذي أخبرك بلا إسناد أبلغ؛ لأن الذي أخبرك بإسناد أحالك، فقال: أخبرني فلان؛ أي: أحالك على فلان، والذي أخبرك بغير إسناد تكفل لك، والمتكفل أقوى من المحيل، وهذا لا شك بأنه قياس لا يصح، بل نقول: الذي أسند ذكر لك الواقعة بسندها، والذي لم يسند لا تدري من بينه وبين من أخبره، ولا تعلم حاله فقد يكون فيه كذاب أو متهم. فالمقصود أنه يريد أن يرد على من قال: إن الحديث المرسل أقوى من المتصل. وأن هذا لا يصح وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

# ٦ - وَالسَّنَدُ النَّاقِلُ كَالطَّرِيقِ وَذِكْرُهُ الْإسْنَادَ فِي التَّحْقِيقِ

قوله: (والسند الناقل) أي: أن السند هو الناقل. والسند: هو الطريق الموصل إلى المتن، فنصل إلى الحديث بالسند، فإذا قال مالك مثلاً: حدثنا نافع عن ابن عمر على عن النبي المقاه، أو جاء من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن النبي وما أشبه ذلك، فهذا السند هو الطريق الذي أوصلنا إلى المتن.

قوله: (كالطريق) أي: مثل الطريق الحسى الذي يوصلك إلى البلد. فكما أن الطريق إذا سِرت عليه يوصلك إلى البلد المقصود، وإذا لم تسر عليه لا تصل إلى المقصود، كذلك أنت لا تصل إلى الحديث إلا من طريق السند، وإذا كان الطريق الحسى ممهد تعبر وتصل مباشرة، وهكذا إذا كان الطريق إلى المتن سالماً من جميع العلل تم الوصول إلى المتن وبهذا يكون ثابتاً، لكن إذا كان الطريق الحسي غير ممهد وفيه أودية وفيه مرتفعات ومنخفضات فإنه يصعب الوصول إلى المقصود إلا بعد البحث والتعب، فتخرج من الطريق الذي أنت فيه إلى الطريق الآخر، فلو اعترضك جبل تخرج منه وتنظر إلى طريق آخر ثم هذا الطريق الآخر تسير معه حتى تعود إلى طريقك وتصل إلى مقصودك، فكذلك النظر في الحديث مثل الطرق الحسية، فإذا كان الطريق إلى المتن فيه ضعف أو فيه علة يحتاج إلى أن تبحث وتنظر، لكن إذا كان السند نظيفاً ورجاله ثقات فلا حاجة إلى أن تنظر؛ كالطريق الممهد القوى فإنك تصل إلى البلد مباشرة، فإذا كنت تبحث في سند ثم وجدت فيه راوياً مدلساً لم يُصرِّح أو ضعيفاً فإن سنده يكون ضعيفاً، وكذلك إذا كان راويه سيء الحفظ أو اختلط أو له أوهام كثيرة فإنه أيضاً يكون ضعيفاً، فتبحث عن طريق آخر مثلها مثل الطريق الحسى، تبحث عن طريق آخر حتى تصل إلى مقصودك، فلا

تصل إلى المتن وتثبته إلا بطريق آخر، ولهذا قال: (كالطريق). فلا ينقلك السند إلى المتن إلا إذا كان السند سالماً من الطعن.

قوله: (وذكره الإسناد في التحقيق) وهذا يبين أن الإسناد والسند معناهما واحد؛ لأن بعض العلماء جعل للإسناد تعريفاً وللسند تعريفاً آخر، لكن الصحيح أن الإسناد والسند بمعنى واحد، على القول المحقق. وهذا هو القسم الأول من قسم المصطلح وهو السند، والقسم الثاني هو المتن كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الناظم كَالله.

### ٧ ـ وَالْمَتْنُ وَالسَّنَدُ أَقْسَامٌ جَرَى فِيهَا تَبَايُنٌ وَضِلَّهُ فَرَا

قوله: (والممتن والسند) وهذا هو علم المصطلح وهو البحث في السند والمتن كما تقدم، فالأول: السند وهو: أحوال الراوي، والثاني المتن وهو: أحوال المروي من حيث القبول والرد. فهو مبني على هذين الأصلين.

قوله: (أقسام) أي: المتن أقسام ففيه: المرفوع، والموقوف، والمقطوع، والمدرج، وغيرها، والسند كذلك أقسام ففيه: المنقطع، والمعضل، والصحيح، والضعيف، وغيرها.

قوله: (جرى فيها) أي: حصل فيها. وقوله: (تباين) أي: اختلاف. وقوله: (وضده) أي: اتفاق. وقوله: (فرا) أي: تأمل، فرا: فعل أمر من (إرْء) خُذِفَت الهمزة فقيل: رْء، فعل أمر من الرؤية وهو مجزوم على حذف حرف العلة، فأصله: رْء؛ أي: إرءَ وانظر وتأمل. وهذا من الناظم كَثْلَتُه نصيحة لطالب العلم أنه ينبغي عليه أن يتأمل وينظر؛ فهذا العلم يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، فانظر المتفق وانظر المختلف، فحينما تنظر إلى السند والمتن ترى فيهما اتفاقاً واختلافاً في حدودها ومعانيها عند أهل العلم.

وهنالك أشياء اختلف العلماء فيها، مثل: الحديث، والأثر، والخبر. ثلاث اصطلاحات هي تسمية للمتن، والمتن هو لفظ الحديث. فالمتن يُسمى حديثاً ويسمى أثراً ويسمى خبراً، والمتن من القوة والمتانة، فسُمّي المتن مَتْناً؟ لأن الناظر وطالب العلم يعتمد عليه في العمل والقول به، ومنه سُمّيت المتون متوناً، من متن الطريق وهو وسطه الذي ضربته الأقدام، فلقوته تسير عليه لأن فيه متانة وصلابة، وأيضاً فلكثرة السير عليه صار جادة وطريقاً سهلاً لا عثار فيه، فيصل من سار عليه إلى مقصوده بيسر وسهولة، بخلاف ما لو سلك غير الجادة المطروقة، وهكذا المتون التي يصنفها أهل العلم اجتهدوا في تحريرِ عبارتها قوة من جهة المعنى وسهولة من جهة اللفظ، مما ييسر حفظها، ومن

هذا المعنى سُمّيت ألفاظ الأحبار متوناً؛ لأنك إذا وصلت إلى الحديث عن طريق السند صارت حجتك قوية ومتينة لثبوت هذا الحديث، فصار حديثك وأثرُك وخبرُك متيناً؛ لأنك وصلت إليه عن طريق السند الثابت، لكن إذا كان السند لا يثبت فلا يثبت المتن ولا يكون خبراً ولا يكون حديثاً ولا يكون أثراً فلا يثبت المتن لعدم صحة السند.

وهذه الاصطلاحات الثلاثة وهي الحديث والخبر والأثر من مسميات المتن، والعلماء قد اختلفوا فيها، فمنهم من جعلها متفقة في المعنى، كما قال الناظم كَلَّة: (فيها تباين وضده) وهو الاتفاق، فقال: الخبر والحديث والأثر واحد، فتقول: في الخبر عن النبي ، وفي الحديث عن النبي ، ولاثر واحد، فتقول: في الخبر عن النبي ، ولها الذي قاله النبي ، والخبر وفي الأثر عن النبي ، والحديث هو القول الذي قاله النبي ، والخبر لأنك تخبر به عنه فهو خبر، والأثر لأنك تأثره عن النبي ، وهذا أحد الأقوال في المسألة أن معناها واحد، ومنهم من قال: بين الحديث والخبر العموم والخصوص المطلق أن كل حديث العموم والخصوص المطلق، والحديث الأعم على هذا، الخبر مطلقاً، والحديث أخص مطلقاً، ويمكن تصور معناها في دائرتين: دائرة كبيرة، ودائرة صغيرة. فالدائرة الكبيرة، فالدائرة الكبيرة، فالحديث الدائرة الصغيرة والخبر الدائرة الكبيرة، فعلى هذا الخبر يشمل الحديث المرفوع للنبي في ويشمل الموقوف على الصحابي ويشمل المقطوع على التابعي ويشمل سائر الأخبار، فإذا أردت أن تحترز ولا تدري تقول: في الخبر.

وهذه الاصطلاحات الأقرب فيها: أن الحديث عند الإطلاق هو ما أضيف إلى النبي على وأما الخبر فإنه أعم ويطلق على المرفوع والموقوف وكذا المقطوع، وكذا الأثر فإنه في معنى الخبر. كذلك ما يتعلق بالسند

كالمنقطع والمعضل والمرسل، فلكل مسمى منها اسم خاص فهي متباينة، فقوله: (والممتن والسند أقسام جرى فيها) أي: جرى فيها تباين وهو الاختلاف، وجرى فيها أيضاً اتفاق، وقوله: (فرا)؛ أي: تأمل؛ لأن هذا ليس اتفاقاً من جميع أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا: إن هذه متفقة. وبعضهم قال: إنها مختلفة. لكن لنعلم أنه هنالك أشياء اتفق العلماء على أنها مختلفة، مثل: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الضعيف، فالحديث الصحيح قسم، والحديث الضعيف قسم، فالحديث الضعيف قسم، والمحديث الضعيف قسم، وهنالك أشياء تتفق من وجه دون وجه، مثل: المنقطع يدخل فيه أسماء كثيرة، وهذه كلها اصطلاحات يأتي الإشارة إليها وذكر حدودها إن شاء الله تعالى في كلام الناظم كَثِلَة،

## ٨ ـ مِنْهَا الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا قَدِ اتَّصَلْ سَنَدُهُ وَلَمْ يَسْسِنَّ أَوْ يُعَلَّ

قوله: (مِنْهَا الصَّحِيحُ وَهَوَ مَا قَدِ اتَّصَلَ \* سَنَدُهُ وَلَمْ يَشِذَ أَوْ يُعَلَى) هذا البيت من هذه المنظومة هو أول أقسام الحديث وأعلاها رتبة، وذلك كما تقدم أن الغاية والثمرة من علم المصطلح هو معرفة الصحيح من الضعيف، والناظم كَثَلَهُ أراد أن يبين حد الحديث الصحيح لذاته، ويدخل فيه جميع أنواع الأحاديث الصحيحة سواء كان غريباً صحيحاً أو عزيزاً صحيحاً أو مشهوراً صحيحاً، فإذا عرف طالب العلم الحد استطاع أن يطبق قواعده على كل حديث يطلع عليه أو يقرؤه ومن خلال ذلك يستطيع الحكم عليه هل هو صحيح أو غير صحيح بحسب الرتب التي ذكرها العلماء، فقال كَثَلَهُ:

(منها الصحيح) أي: من أنواع الحديث: الصحيح. وهو السالم من أنواع الطعن كلها، المتعلقة بالسند أو المتن. وهذه بعض الضوابط في هذا الحديث.

والصحيح له شروط فإذا تمت شروطه فإنه يكون صحيحاً، وهذه الشروط منها ما يكون في السند ومنها ما يكون في المتن، فقال:

(وهو) أي: الصحيح. (ما قد اتصل) أي: الذي قد اتصل، وهذا هو الشرط الأول، بأن يكون سنده سالماً من جميع أنواع الانقطاع، وليس فيه أي انفصال في أي جزء من أجزاء السند، في أوله أو وسطه أو آخره. فقيد الاتصال يُخرج جميع أنواع الانقطاع سواء كان انقطاعه في أوله وهو التعليق، أو في آخره وهو الإرسال، أو فيما بينهما باثنين متواليين وهو الإعضال، أو سقوط واحد من الرواة وهو الانقطاع الخاص؛ لأن الانقطاع له اصطلاحان: اصطلاح عام، واصطلاح خاص. الاصطلاح الخاص هو سقوط واحد من رجال السند في أي طبقة من طبقات الإسناد، والاصطلاح العام هو السقوط مطلقاً سواء كان سقوط واحد، أو سقوط اثنين على التوالي، أو سقوطاً في أخره أو سقوطاً في أوله، ولهذا نرى العلماء يقولون: هو منقطع. ويريدون به

السقوط مطلقاً، فمن شرط الحديث الصحيح السلامة من جميع أنواع الانقطاع، بمعنى أن الراوي يدرك الذي روى عنه بأن يكون قد سمع منه، وهذا هو معنى الاتصال بأن يكون التلميذ أدرك شيخه وشيخُه أدرك شيخه حتى يتصل السند إلى آخره، وهذا هو الشرط الأول من شروط الصحيح وهو الاتصال، فمثلاً: حينما يحدثنا شخص عن الشيخ ابن باز كَثَلَهُ وهو لم يجلس معه ولم يسمع منه، أو مَنْ فوقه وأكبر منه كالشيخ محمد بن إبراهيم كَثَلَهُ أو الشيخ عبد الله بن حميد كَثَلَهُ، ويقول قال الشيخ ابن إبراهيم أو قال الشيخ ابن حميد، وهو لم يدرك واحداً منهم فإن كلامه عنهم منقطع لأنه لم يدرك واحداً منهم فإن كلامه عنهم منقطع لأنه لم يدرك واحداً منهم أو نان علم الواسطة هل هو مجهول أو معروف؟، وإذا كان فيه انقطاع فإن السند يكون ضعيفاً، معروفاً هل هو ثقة أو غير ثقة؟ فإذا كان فيه انقطاع فإن السند يكون ضعيفاً،

قوله: (سنده) السند هو: الطريق الموصل إلى المتن كما تقدم. قوله: (وثم يشد) الشذوذ يتعلق بالمتن أو السند، والشذوذ بمعنى أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه أو الثقات، مثل: أن يروي أحد الرواة حديثاً أو خبراً عن شيخه وهو ثقة، لكن أصحابه الثقات الذين هم أكثر منه عدداً وأوثق منه خالفوه في هذا وأثبتوا خلاف قوله، نقول: هذا شذوذ وإن كان الراوي ثقة. فالشذوذ لا يلزم منه ضعف الراوي فقد يكون ثقة، فإذا خالف الراوي من هو أوثق منه، سواء كان واحداً أو متعدداً فهذا هو الشذوذ، ولهذا قد يكون السند صحيحاً والمتن شاذاً، بمعنى أنه شذ؛ أي: انفرد، وهذا هو الشرط الثاني وهو انتفاء الشذوذ.

قوله: (أو يعل) العلة؛ بمعنى أن يكون له علة خفية قادحة، فقد يكون الحديث ظاهر سنده الاتصال، وليس فيه علة لكن أهل العلم المتبصرين

اطلعوا على علة خفية، كأن يروي عن شيخه وقد سمع منه، فتحكم بأن سنده صحيح لأنه أدرك شيخه وسمع منه، لكن يعله إمام من نقاد الحديث المتبصرين في علله، بأن يقول: غلط فيه فلان وإن كان ثقة، ثم يبين ذلك بما يدل عليه، أو يعله بانقطاع ليس بظاهر كالإرسال الخفي، وسيأتي بيانه إن شاء الله، وهذا التعليل المراد به العلل الخاصة الخفية؛ لأن جميع ما يطعن فيه بالأخبار هو من العلل، لكن هي علل ظاهرة بينة، ولذا نص علماء المصطلح على العلل الخفية؛ لأنها عندهم علل مؤثرة خلافاً للمشهور عند الفقهاء رحمهم الله.

#### ٩ ـ يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ وَعَدْلِهِ

قوله: (يرويه عدل) هذا هو الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح: وهو أن يرويه عدل. والعدل: هو العاقل البالغ السالم من الفسق وخوارم المروءة. على قول الجمهور، وقيل: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. وبعض أهل العلم يقول: اشتراط المروءة وضبطها لا يكاد ينضبط؟ لأن المروءة تختلف من وقت إلى وقت، وهي الأخلاق والأعمال التي يخالف ويشذ بها، فلا يمكن أن نقول: إن ضوابط المروءة ضوابط محددة في كل وقت. مثلاً في بعض الأزمنة يقولون: من مشى حاسر الرأس، أو لبس لباساً غير لباس بلده فهذا ينافي المروءة أو الأكل في السوق، أو أن يحمل متاعه ويبذل نفسه في الأسواق، ويشتري ويبيع، وهذه الأمور في الحقيقة فيها نظر، والصواب أن المروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ثم قد يكون الإنسان يعانى بعض الأمور ويعملها من باب هضم النفس وكسرها تعويداً لها على التواضع، وذكروا أموراً لا يُوافَقُون عليها؛ كالأكل في الطريق، فإنه لا يناقض المروءة ولا ينافيها، فقد ثبت أنه ﷺ وهو سائر في طريقه إلى المسجد: (مر بِرَجُل وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ»، قَالَ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً، فَلَمْ يَزَلْ يَعْلِكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ». رواه أبو داود(١) بإسناد جيد.

وربما دخل السوق وربما مازح في أصحابه في كما روى أحمد (٢) بإسناد صحيح لمّا مازح في السوق. فدلالة هذه الأخبار ظاهر أن كثيراً من الضوابط التي ذكروها في المروءة لا تصح، فالشأن في أن هذا الفعل المعين من المروءة، الذي من تركه أو فعل خلافه وقع فيما يخالف

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، برقم (١٩٣)، من حديث عبد الله بن الحارث ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٦١) برقم (١٢٦٤٨)، من حديث أنس رهيه.

المروءة مما يخل بالعدالة، فالعدالة لا بد منها، وضدها ما ينافيها من الكذب أو الاتهام بالكذب، أو الفسق أو الجهالة أو البدعة، فمن كان كذاباً أو متهماً بالكذب، أو فاسقاً أو مبتدعاً أو مجهولاً فالعدالة منتفية عنه، على تفصيل في العدالة والجهالة بل في جميع هذه الأمور، أما الكذاب والمتهم بالكذب فلا تفصيل فيه لأن قوله مردود على كل حال.

وهذه الأمور التي تنافي العدالة إذا وجد واحد منها فخبر المتصف به مردود، ولكن رتبه مختلفة فمن كان كذاباً فخبره موضوع، ومن كان متهماً بالكذب فهو متروك الحديث، وإن كان فاسقاً فخبره ضعيف جداً، والمراد بالفسق هنا من جهة العمل، أما الفسق من جهة الاعتقاد فهو البدعة وفيها تفصيل وخلاف طويل لأهل العلم، والصحيح أن المبتدع إذا كان صادق اللهجة يتحرى الصدق فيما يقول فإن قوله مقبول وروايته حُجَّة من جهة أن المعول عليه في مثل هذا هو صدق اللهجة، وصاحبا الصحيحين وكثير من أهل العلم ممن اشترط الصحيح رووا عن كثير من المبتدعة، سواء ما يتعلق مثلاً بالإرجاء أو ببعض أنواع التشيع الذي لا غلو فيه، وكذلك أيضاً قوم من الخوارج رووا عنهم، لكن اشترط بعض العلماء فيه شرطين: الأول: ألا يكون من الدعاة إلى بدعته، والثاني: ألَّا تكون الرواية عنه في شيء يقوي بدعته، فإن كان من الدعاة إلى بدعته فلا تُقبل، وإن روى شيئاً يُقوّى بدعته فلا يُقبل، وهذان الشرطان نازع فيهما من نازع خاصة الداعية، وذكروا بعض رؤوس البدع ممن هم يدعون إليها؛ كعمران بن حطان وله رواية في الصحيح ولكن من أجاب بهذا قال: إما أن يكون لم يُعتمد على روايته، كأن يكون روى له في المتابعات أو كان تاب من بدعته، ونحو ذلك من الأعذار، مثل عِمران بن حِطَّان المذكور، فإن البخاري روى له حديث: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ (١)، قال الحافظ في مقدمة الفتح: (وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات، فللحديث عنده طرق غير هذه (٢). وبالجملة من كان صادق اللهجة فإن روايته مقبولة، أما ما سوى ذلك فهو موضع تفصيل على خلاف كثير لأهل العلم في هذا، بسطه أهل العلم في كتب المصطلح.

قوله: (ضابط) هذا هو الشرط الخامس، وهو أن يكون ضابطاً، والضبط نوعان: ضبط صدر، وضبط كتاب. فلا يُشترط في الضابط أن يكون حافظاً، فقد يكون الإنسان ضابطاً لكن ليس بحافظ بل عنده كتاب، وإذا حدّث حدث من كتابه، فهذا أيضاً معتمد في ضبطه، كما قال الناظم كَلَّلَهُ: (معتمد في ضبطه وعدله) سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب، وضبط الصدر هو العلم والحفظ كما قال الخليل كَلَّلَهُ:

### ليس بعلمٍ ما حوى القِمَطْرُ ما العلمُ إلا ما حواه الصَّدُرُ (٣)

لكن إذا لم يتمكن إلا بالقمطر وهو ما يجعل فيه كتابه كالحقيبة، فلا بأس بشرط أن يكون حافظاً وضابطاً لكتابه من الخلل، كأن يدخل في كتابه ما ليس من حديثه، وهذا هو ضبط الكتاب، ولهذا كثير من المحدثين يحدث من كتابه فلا يكون حافظاً لكنه يرجع إلى كتابه ويحدث من كتابه وهذا معتمد في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، برقم (۵۸۳۵)؛ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، برقم (۲۰۲۹)، من حديث عمر بن الخطاب على المحرير وغير ذلك المرجال، برقم (۲۰۲۹)، من حديث عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>٢) هديُ الساري مقدمة فتح الباري (٢/ ١١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه في باب آداب التدريس (٢/ ٢٦٤) برقم (٩٥١)؛ وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف (٢٩٣/١) برقم (٣٧٥).

ضبطه، وفي هذا البحث مسألة ينبغي أن تعلم وهي أنه قد يكون الراوي ضابطاً للحديث قبل حضوره مجلس شيخه؛ لأنه قد سمعه منه قبل ذلك وحفظه، ثم يحضر ويسمعه مرة أخرى، فلو عرض له نوم أو سهو في هذا المجلس فإنه لا يضره، بل إنه قد يصحح لأقرانه، بل ربما يصحح لشيخه، وأوردت هذا لأنبه على مسألة قد تقع أحياناً في تعديل بعض الرواة وهي مهمة، من ذلك أن إبراهيم بن بشار الرمادي وهو أحد تلاميذ ابن عيينة كلله وهو حافظ ومتقن كِثَلَثُهُ، وقد طعن فيه بعض العلماء كالإمام أحمد ويحيى بن معين، وقالوا: إنه كان إذا حضر عند ابن عيينة ينام، ومن شرط صحة الرواية الضبط لها، ومن كان نائماً حال السماع فلا يصح أن يحدث عن شيخه، فكان الإمام أحمد كَاللهُ يقول: (ألا تتقى الله؛ تملى عليهم ما لم يسمعوا)(١). وقال ابن معين: (ليس بشيء، لم يكن يكتب عند سفيان، وكان يُملي على الناس ما لم يقله سفيان)(٢). لكن إبراهيم وصفه جمع من الأئمة بالحفظ والضبط مع العدالة، وبينوا أن ما قاله الإمام أحمد إما أنه خفي عليه أو أنه قصد شيئاً معيناً، وإبراهيم بن بشار قد حفظ حديث ابن عيينة وسمعه كله قبل أقرانه، وحضر مجالسه منذ سنوات طويلة وحفظ أحاديثه، وكان ابن عيينة يعرض سماعه الذي عرضه قبل ذلك، فكان إبراهيم بن بشار يأتي لبركة المجلس فربما غلبه النعاس وقد سبق زملاءه في سماع هذه الأحاديث بمتونها وأسانيدها مراراً، وهذا \_ في الحقيقة \_ مما يُبين أن الناظر في التراجم إذا وجد ترجمة راو وتكلم فيه إمام، وهذا الراوقد عرف حفظه وضبطه، فينبغى التأني والبحث عن السبب الذي جرحه به هذا الجارح، فقد لا يكون جرحاً مؤثراً، فقد يظهر بكلام إمام آخر ما يبين الحال، فلا يؤثر فيه مثل هذا الكلام، كما

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب (۱/ ۲۰).

هو الحال في إبراهيم بن بشار، فقد بيَّن حاله ابن حبان، وابن حبان له نُكت مهمة وإشارات جيدة في ثقاته كَلَّهُ، ومنها ما ذكره في ترجمة إبراهيم بن بشار فقال: (كان متقناً ضابطاً صحب ابن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مراراً، ومن زعم أنه كان ينام في مجلس ابن عيينة فقد صدق، وليس هذا ممن يجرح مثله في الحديث؛ وذاك أنه سمع حديث ابن عيينة مراراً، والقائل بهذا رآه ينام في المجلس حيث كان يجئ إلى سفيان ويحضر مجلسه للاستيناس لا في المجلس حيث كان يجئ إلى سفيان ويحضر مجلسه للاستيناس لا للاستماع، فنوم الانسان عند سماع شيء قد سمعه مراراً ليس مما يقدح فيه واحد. حدثنا أبو خليفة ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: ثنا سفيان بمكة وعبًادان وبين السماعين أربعين سنة)(١).

وأيُّ ضيْرِ عليه أن يحضر ثم ينام ويملي من شيء قد حفظه قبل ذلك. فهذا قد ضبط إما ضبط صدر وكتاب أو ضبط صدر، ومثل هذا لو حضر ونعس ونام لا يضر، ولكن الإمام أحمد إما أنه خفي عليه حاله أو أنه يرى ـ حتى وإن كان قد سمع قبل ذلك ـ فالسماع الثاني لا يمليه إذا كان غافلاً عنه، ومثل هذا الاختيار من أحمد كَلْلُهُ لا نرد به رواية الراوي ما دام أنه قد سمعه وضبطه فلا ضير، مثل: إنسان يحضر درساً من دروس العلم قد سمعه قبل ذلك ثم يغفُل عنه أو ينام فيسأل عما قاله شيخه في هذا الدرس، فيقول: قال كذا وقال كذا. وإن كان لم يسمعه فقد سمعه قبل ذلك، وهذا لا يخرجه عن درجة الضبط والإتقان.

وضد الضبط: سوء الحفظ وكثرة الغلط والغفلة والاختلاط وهذه تنافي الضبط، فمن كان مثلاً سيء الحفظ أو كثير الغلط أو فيه غفلة أو مختلط فهذا مما يقدح فيه فلا يحتج به، فقد يكون الرجل عدلاً ولا يكون ضابطاً، وقد

<sup>(</sup>١) الثقات لابن حبان (٥/٤٤)؛ ونقله الحافظ ابن حجر عنه في تهذيب التهذيب (١٠/١).

يكون ضابطاً ولا يكون عدلاً، فالشرطان لا بد منهما بأن يكون عدلاً في دينه ضابطاً في روايته، فقد يكون الراوي من أصلح الناس في دينه وأمانته، لكنه كما قال أيوب السختياني: (إن لي لجاراً بالبصرة، ما أكاد أُقدِّم عليه بالبصرة أحداً، لو شهد عندي على فِلْسَيْن أو تمرتين لم أُجِرْ شهادته)(١)، وكذلك ما روي عن مالك كَلَّله أنه قال: (لقد أدركتُ بهذا البلد ـ يعني: المدينة ـ مشيخة لهم فضلٌ وصلاحٌ وعبادةٌ يحدِّثون، ما سمعتُ من واحد منهم حديثاً قط! لهم فضلٌ وصلاحٌ وعبادةٌ يعدِّثون، ما سمعتُ من واحد منهم عديثاً قط! قيل: ولِمَ يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرِفُون ما يحدِّثون)(٢). لأنهم ليسوا من أهل الضبط والإتقان، وقد يكون حافظاً ضابطاً لكنه كذاب، مثل ما يُروى عن نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي قال الحافظ في ترجمته من التقريب: (ويعرف بالجامع؛ لجمعه العلوم، لكن كذبوه في الحديث، وقال البلخي وأمثاله، فأناس ممن عُرفُوا بالحفظ واليقظة فيما يحفظون ويضبطون البلخي وأمثاله، فأناس ممن عُرفُوا بالحفظ واليقظة فيما يحفظون ويضبطون ويُروى عن بعضهم أنه ربما يحفظ في الليلة الواحدة الشيء الكثير، ولو أنه حفظ شيئاً مرة واحدة ما احتاج إلى أن يعيده مرة أخرى صار منقوشاً في قلبه لكنه متهم، فمثل هذا يرد حديثه ولا كرامة ولا نعمة عين.

ثم العدالة تنقسم، منهم من هو رأس وإمام في العدالة، ومنهم من هو دون ذلك، وكذلك الضبط يختلف فمنهم من هو رأس وإمام ومنهم من هو أقل من ذلك، فهي درجات، وبحسب هذا التقسيم، انقسمت درجات الحديث في الصحة والضعف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في باب (ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهوراً بالصلاح والعبادة) (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) شرح علل الترمذي لابن رجب في فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرَّع على شروطه (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب ص(١٠١٠) برقم (٧٢٥٩).

قوله: (عدل ضابط عن مثله) أي: أن هذه الشروط تُشترط في جميع طبقات السند، مثلاً: حينما يروي البخاري أو مسلم حديثاً من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة راي السبه وما أشبه ذلك من الروايات فلا بد أن تكون العدالة والضبط في جميع طبقات السند، فلو توفرت هذه الشروط في الطبقة الأولى، لكن في الطبقة الثانية الراوى ليس بعدل أو ليس بضابط، فقد فُقِدَ شرط من الشروط ولهذا قال: عن مثله؛ أي: الذي مثله ضابط عدل، والذي بعده ضابط عدل. إلى نهاية السند فقد يكون السند إلى النبي ﷺ فيكون مرفوعاً، وقد يكون إلى الصحابي ﷺ فيكون موقوفاً، وقد يكون إلى التابعي فيكون مقطوعاً؛ لأن الخبر قد ينتهي إلى النبي على فيشترط أن يكون بهذه الشروط إليه على أو إلى الصحابي موقوفاً عليه فنشترط هذه الشروط إلى نهايته إلى الصحابي، أو إلى التابعي أو تابع التابعي وهكذا، فلأجل الحكم بثبوتها لا بد من توفر شروط الصحة أو الحسن، فحينما تروى قصة أو حكاية في سلسلة فيها ثلاثة رجال فإنه يُشترط أن يكون الذي حدثك عدل ضابط، والذي حدثه عدل ضابط والذي نقل عنه عدل ضابط، فإذا توفرت هذه الشروط كان الخبر صحيحاً، فإذا فقد شيء من هذه الشروط كانت قوة الخبر، بحسب نقص الشروط، وهذا هو النوع الأول ولهذا يقول العراقي نَظَلْلُهُ في بيان شروط الحديث الصحيح:

وَأَهِلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنُ إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَحَسَنُ فَالأَوَّلُ الْسُفَّادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الفَوَادِ فَالأَوَّلُ الْسُفَّادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الفَوَادِ عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوذِ وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُودِيْ(') عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوذِ وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُودِيْ(') أي: أن يكون الراوي بهذه الصفة، والذي روى عنه بهذه الصفة.

<sup>(</sup>١) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (١/ ٢٠١).

قوله: (معتمد في ضبطه وعدله) هذه الجملة كأنها إشارة إلى أن الضبط والعدالة درجات كما تقدم، والمعتمد في عدله وضبطه في أعلى درجات الصحيح، والذي دونه في وسط درجات الصحيح، والذي دونه في أدنى درجات الصحيح؛ لأن الصحيح عندهم له درجات، وقسموا الصحيح إلى سبع مراتب:

أعلاها: المتفق عليه. والثانية: ما رواه البخاري. والثالثة: ما رواه مسلم. والرابعة: ما كان على شرط البخاري ومسلم. والخامسة: ما كان على شرط البخاري. والسادسة: ما كان على شرط مسلم. والسابعة: ما صح على شرط غيرهما؛ أي: ما كان صحيحاً على غير شرط البخاري ومسلم، مثل: حديث في سنن أبي داود، أو الترمذي وغيرهما واستكمل الشروط فهو صحيح، وهذه سبع طبقات في الرواية كلها صحيحة، لكن أعلاها المتفق عليه، فأراد الناظم كِمَّلتُهُ أن يبين لنا أن الصحيح درجات فالراوى قد يكون ثقة فحديثه صحيح، وراو آخر ثقة ثقة فحديثه أرفع في الصحة، ثم ليعلم أن هذه الطبقات للصحيح هي على الأغلب والأكثر، وإلا فقد يروي مسلم حديثاً يكون أصح من حديث رواه البخاري، وكذا حديث رواه أبو داود أصح من حديث رواه البخاري، وكذا جديث على شرطهما ولم يروه البخاري ومسلم أصح من حديث رواه البخاري، فقد يكون الحديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أو غيره ولم يروه البخاري أصح من أحاديث رواها البخاري بأسانيد دون هذا الإسناد في القوة، فليس كل حديث متفق عليه أو رواه البخاري أو مسلم يفوق كل حديث ليس فيهما ولو كانت شروط الصحيح فيه أكمل، بل إذا كان كذلك فإنه يكون أصح.

وعلى هذا نقول: إن هذا الوصف وصف أغلبي، ولا يلزم من هذا إهدار تلقى الأمة لهذين الكتابين بالقبول، وأنه قرينة على قوة ما أخرجاه دون

غيرهما، إذ هذا الوصف للكتابين عموماً فيما أخرجاه، وهذا لا يناقض أرجحية أحاديث بأسانيد تفوق بعض متون أخبار أخرجاها أو أحدهما، كما أن تلقيها بالقبول لا ينافي استدراك وانتقاد بعض الحفاظ لهما لبعض أسانيد أخرجاها؛ لأن بعض العلماء نازع وقال: كيف تقولون: إن المتفق عليه أصح مطلقاً؟!. قد يكون - مثلاً - حديث رواه مسلم ولم يروه البخاري أصح، وقد يكون الحديث أخرجه البخاري ومسلم وحديث ثاني أخرجه مسلم وحده يكون أصح من حديث اتفقا عليه؛ لأن رجاله في الدرجة العليا من العدالة والضبط. مثاله: صحيفة تسمى: صحيفة همام بن مُنبّه. وهذه قرابة ١٤٠ حديثاً كلها صحيحة والإمام أحمد أخرجها كلها أو أخرج معظمها، والبخاري ومسلم أخرجا منها شيئاً اتفقا عليه أو انفرد أحدهما عن الآخر، أخرجا منها ما يقارب مائة أو ثمانية وتسعين حديثاً ولم يخرجا الباقي منها، وكلها بسند واحد يقارب مائة أو ثمانية وتسعين حديثاً ولم يخرجا الباقي منها، وكلها بسند واحد

فهل نقول: إن ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه منها أصح مما انفرد به أحدهما منها، وأن ما انفرد به البخاري أصح مما انفرد به مسلم، أو نقول: إنها في رتبة واحدة بلا تفريق بين سند وسند سواء اتفاقا عليه؟ أو أخرجه البخاري ولا مسلم؟ بالنظر أخرجه البخاري ولا مسلم؟ بالنظر إلى هذا التقسيم نقول: يلزمكم أن تقولوا: ما اتفقا عليه يكون أصح. لكن في الحقيقة ـ ما دام السند واحداً وهي صحيفة واحدة، والبخاري لم يستوعبها ومسلم لم يستوعبها فلماذا نقول عن الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم من هذه الصحيفة: إنها دون ما أخرجه البخاري في الأصحية؟ بل نقول: كلها سواء في رتبة الصحة. ولهذا لو روى الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عليه نقول: هذا إسناده صحيح. ونقول: عن ما اتفقا عليه في هذه الصحيفة إسناده صحيح. ولا نميّز صحيح. ونقول: عن ما اتفقا عليه في هذه الصحيفة إسناده صحيح. ولا نميّز

رواية عن رواية، فهذه رواية البخاري ورواية الإمام أحمد وكلاهما يرويه بإسناد واحد، بل إن أحمد يروي عن عبد الرزاق مباشرة، والبخاري يروي عنه من طريق علي بن المديني، والإمام أحمد إن لم يفق البخاري ومسلم فليس دونهما، ولهذا الحافظ ابن حجر كيّلله في النكت - أتى بعبارة جيدة، فقال: (فليحمل إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأغلب الأكثر)(1)؛ لأنه نازع فيه جمع كثير من المحقين كابن الهمام الإمام الحنفي الكبير، وكثير من المحدثين نازعوا في هذا التقسيم، وقالوا: إن هذا التقسيم ليس بصحيح؛ لأنه يوجد أحاديث رواها الإمام أحمد بأسانيد ثلاثية أصح مما رواه البخاري بسند خماسي أو مسلم أو غيره، فهي أحاديث ثلاثية قوية مثل روايته عن: ابن أبي عدي عن حُميْد عن أنس رفيه وهذا سند عال عظيم، هل يُقابل هذا السند عدي عن حُميْد عن أنس فيه وهذا سند عال عظيم، هل يُقابل هذا السند يما رواه البخاري عن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش؟ لا يقابل، بل يقال: هذا السند أصح، وذاك السند فيه كلام لأهل العلم، وهكذا غيره من الأسانيد التي تأتي على هذا الصفة.

إذاً هذه هي الشروط الخمسة، للحديث الصحيح، هي مشترطة أيضاً من حيث الجملة فيما سيأتي فيما دون الصحيح لكن بضوابط أخرى، ولهذا نص هنا حتى يخرج ما سيأتي فقال: (معتمد في ضبطه وعدله)؛ لأن المعتمد المراد به تام الضبط؛ لأنه سيأتينا أن الحسن من شرطه أن يكون ضابطاً لكن ليس كضبط راوي الصحيح ولهذا قال: (معتمد في ضبطه وعدله) أي: لم ينقص ضبطه ولم تنقص عدالته.

<sup>(</sup>١) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٢١١).

# ١٠ \_ وَالْحَسَنُ الذَّاتُ كَمَا الصَّحِيحِ مَعْ نَقْصِ ضَبْطٍ يَا أُولِي التَّرْجِيحِ

قوله: (والحسن الذات) هذا هو القسم الثاني من أقسام الحديث المقبول، فالمقبول إما أن يكون حديثاً صحيحاً وهذا هو القسم الأول بدرجاته ورتبه، والنوع الثاني الحسن لذاته؛ أي: لا لشيء آخر قواه كالشاهد والمتابع،

قوله: (كما الصحيح) (ما) زائدة، والمعنى: كالصحيح؛ أي: الحسن مثل الصحيح وشروطه مثل شروط الصحيح، لكن بقيد كما سيأتي.

قوله: (مع نقص ضبط) أي: ما خف ضبطه، وبعضهم يقول الحسن هو: خفيف الضبط، وهذا خطأ لأنه فرق بين خفيف الضبط وبين من خف ضبطه، فخفيف الضبط هو في الحقيقة ضعيف، ولهذا يقع في بعض كتب المصطلح أحياناً فيقولون الحسن هو: خفيف الضبط. وخفيف الضبط؛ ضعيف كما تقدم، فضبطه خفيف أي: أن خطأه كثير، لكن إذا قيل خف ضبطه أي: فيه نقص يسير، وقد قال الحافظ ابن حجر كَلِّلَهُ: (فإن خفّ الضبط؛ فالحسن لذاته)(۱). فإذا قلت مثلاً: الحوض قلّ ماؤه أو قليل خفّ الضبط؛ فالحسن لذاته)(۱). فإذا قلت مثلاً: الحوض قلّ ماؤه أو قليل قلت: قليل ماؤه؛ أي: لم يبق فيه إلا القليل، فقوله: (خفّ) بمعنى نقص، فتقول: نقص ضبطه؛ أي: نقص عن درجة الصحيح. وهذا فقط فيما يتعلق فتقول: نقص ضبطه؛ أي: نقص عن درجة الصحيح. وهذا فقط فيما يتعلق بالضبط وحده، أما بقية الشروط فتشترط لراوي الحسن كما تُشترط لراوي

قوله: (يا أوثى الترجيح) وذلك أن بعض أهل العلم يشدد في رواية من كان في هذه الدرجة لكن الصحيح أن روايته مقبولة؛ وذلك أن الضبط نوعان: ضبط تام، ومن خف ضبطه. وكلاهما ممن تُقبل روايته كما تقدم.

<sup>(</sup>١) نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر ص(٩١).

### ١١ ـ وَمَا خَلا عَنِ الشُّرُوطِ وَوُجِدْ مُسَتَابَعٌ أَوْ شَاهِدٌ فَإِنْ يُفِدْ

قوله: (وما خلاعن الشروط ووجد) الناظم كلّف بعدما ذكر الصحيح لذاته والحسن لذاته ذكر ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح أو الحسن ويحتاج إلى ما يجبر نقصه حتى يكون محلاً للحجة فقال: (وما خلاعن الشروط) أي: الشروط المتقدمة، كأن يكون خلا مثلاً مما يتعلق بالعدالة أو ما يتعلق بالضبط، وليس مجرد خفة الضبط بل ليس بضابط أصلاً فيكون سيء الحفظ، أو أن يكون مختلطاً أو يكون كثير الوهم أو كثير الغلط، أو ما يتعلق بالعدالة مثل: البدعة، أو الجهالة، أو ما أشبه ذلك من العلل التي نزلت به عن درجة الصحيح أو الحسن فيحتاج إلى ما يقويه حتى يرتفع عن درجة الضعيف.

قوله: (ووجد متابع أو شاهد) أي: فإن المتابع أو الشاهد يُقوي هذه العلة فيجبر ضعفها، والمتابع هو: أن يشارك الراوي فيما رواه عن شيخه أو من فوقه إلى منتهاه. والشاهد هو: أن يأتي الحديث عن صحابي آخر. فإذا كان عندنا حديث خلا من شروط الصحيح أو من بعضها، مثل: أن يكون الراوي خلا من الضبط، أو يكون اختلط، والاختلاط إما بسوء الحفظ وهو اختلاط طارئ، أو سوء حفظ ملازم من الأصل، فسوء الحفظ إن كان ملازما فهذا يقال: سيء الحفظ. وإن كان طارئاً يقال له: مختلط. وفي هذه الحال يكون الحديث ضعيفاً، وهذا هو الذي ينجبر بالمتابع أو الشاهد لعدم شدة ضعفه كما سيأتي.

قوله: (فإن يفد) هذه العبارة مهمة؛ أي: يُشترط في الشاهد والمتابع أن يفيد، والشاهد والمتابع لا يقبل إذا كان الضعف شديداً، فقول الناظم كَالَّة: فإن يفد، يفهم منه أن الشاهد والمتابع قد لا يفيد أحياناً كأن يكون راويه متهماً أو كذاباً، فهذا لا قيمة له في الحقيقة فلا يفيدنا شيئاً، وسيأتي مزيد تفصيل في المتابع والشاهد عند البيت التاسع والأربعين، والخمسين إن شاء الله تعالى.

## ١٢ \_ فَحَسَنٌ لِغَيْرِهِ وَالأَوَّلُ صحيحُ غيرٍ إِنْ يَرَى الْمُعَوَّلُ

قوله: (فحسن لغيره) أي: إذا خلا الحديث من الشروط وصار فيه ضعف لسوء الحفظ أو التدليس أو الاختلاط فهو ضعيف، فإن جاء له شاهد أو متابع يفيد، مقارب له بأن يكون ضعفه يسيراً مثله، كأن يكون سيء حفظ تابعه سيء حفظ، أو مدلس وتابعه مدلس وهكذا فحسن لغيره.

والحسن لغيره هو النوع الثالث من الحديث المقبول، ثم ليُعلم أن الشواهد إذا كثرت فإنه قد يرتفع من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره.

قوله: (والأوّلُ) أي: والأوّلُ هو الحسن لذاته. وقوله: (صحيح غير) أي: حينما يكون الحديث عندنا سنده حسن فهذا لا يحتاج إلى شواهد لأنه مقبول، لكن إذا جاء له شاهد أو متابع، مثل: حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا سند حسن، وجاءنا من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجاءنا من طريق عبد الرحمٰن بن يعقوب مولى الحُرقة عن أبيه عن أبي هريرة هيه مثلاً، أو ما أشبهه من الأسانيد الحسنة، مثل: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هذه كلها أسانيد في درجة الحسن ولا تحتاج إلى شاهد، لكن لو جاء لأحدها شاهد أو متابع، فإنها ترتفع إلى درجة الصحيح لغيره.

قوله: (إن يُرى) أي: إن ترى له شاهد أو متابع، فإنه يرتفع من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره كما تقدم.

قوله: (المعول) فيه شيء محذوف؛ أي: المعول عليه أنه صحيح غير، وهذا هو القسم الرابع من أقسام الحديث المقبول وهو حجة، فتقدم الصحيح لذاته والحسن لذاته والحسن لغيره وهنا الصحيح لغيره، وهي بترتيبها: أولاً: الصحيح لذاته، ثانياً: الصحيح لغيره، ثالثاً: الحسن لذاته، رابعاً: الحسن لغيره. وقدمنا الصحيح لغيره على الحسن لذاته؛ لأن الصحيح لغيره اجتماع طريقين حسنين فأكثر لذاتهما، ولهذا كان صحيحاً لغيره، وآخر درجات المقبول في باب الأحكام الحسن لغيره.

## ١٣ ـ وَالْحَسَنُ الصَّحِيحُ ذُو وَجْهَيْنِ أَوْ لِلْعُمُومِ أَوْ خَفَاءِ الْعَيْنِ

قوله: (والحسن الصحيح ذو وجهين) انتقل كَنْ الله إلى رتبة أخرى وهي الجمع بين الحسن والصحيح، وهذه وقعت في عبارات بعض العلماء كالترمذي والبخاري وجماعة قبل الترمذي رحمهم الله، لكن الذي اشتهر عنه هذا هو الترمذي كَنْ وهو الذي أكثر من ذكره في جامعه، وهو قوله: حسن صحيح، واختلف العلماء في عبارة الترمذي وغيره في الجمع بينهما من جهة الاصطلاح العام، فقيل: الحسن الصحيح رتبة بين الحسن والصحيح، أرفع من الحسن وأقل من الصحيح، يقول ابن كثير كَنْ الله والذي يظهر لي: أنه يُشرَّب الحكم بالصحة على الحديث، كما يُشرَّب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة مع الحُسن)(۱).

ورد الحافظ ابن حجر في النكت على هذا بقوله: (لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به. ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر؛ لأنه قلّ ما يعبر إلا بقوله حسن صحيح. وإذا أردت تحقيق ذلك، فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيها حسن صحيح غالباً)(٢).

وقيل: الحسن الصحيح؛ المعنى: أنه حسن أو صحيح. وقيل: الحسن الصحيح، حسن عند قوم، صحيح عند آخرين. قال الحافظ: (فإن جُمِعَا؛ فَلِلتَّرَدُّدِ في الناقلِ حيثُ التَّفَرُّدُ، وإلا فباعتبارِ إسنادينِ) (٣). وقيل: الحسن حسن متنه، والصحيح صحة إسناده. فالحسن يكون من باب الحسن اللغوي، فهذه أقوال وكل هذا الخلاف على عبارة الترمذي، والناظم يقول:

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث ص(٥٣).

<sup>(</sup>٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) نخبة الفكر مع شرحها النزهة ص(٩٢).

(ذو وجهين) وهذا أحد الأقوال؛ أي: رُوِي بسند حسن، ورُوِي بسندين: سند صحيح. وعلى هذا إذا كان المراد بالحسن الصحيح أنه رُوِي بسندين: سند حسن، وسند صحيح، فإنه يكون أرفع من الصحيح؛ لأنه جاء من طريق صحيح وآخر حسن، وإن قيل: إن الحسن الصحيح للتردد في الناقل بمعنى أنه صحيح عند قوم وحسن عند قوم فهو أقل من الصحيح؛ لأن الصحيح جزمنا بصحة سنده بلا تردد، والحسن الصحيح لم نجزم بذلك، فاحتمل الحسن أو الصحة، وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة أن نقول: إن الحسن الصحيح؛ أي: حسن عند قوم، وصحيح عند آخرين؛ لأننا لو قلنا: إنه باعتبار الصحيح؛ أي: حسن عند قوم، وصحيح عند آخرين؛ لأننا لو قلنا: إنه باعتبار طريق واحد، وهذا من باب الاجتهاد وإلا الترمذي كَلِّهُ لم يضع اصطلاحاً ولم يتكلم عن هذا، فعلى هذا قوله: حسن صحيح؛ أي: حسن عند قوم، وصحيح عند غيرهم، وهذا بالنظر إلى كلام أهل العلم فيه فقال بعضهم: إن رتبة هذا الراوي في رتبة الحسن، ومنهم من قال إنه: في رتبة الصحيح، مثاله لو قال أبو زرعة عن راو أنه: صدوق، وابن معين قال فيه: ثقة. فهو على قول أبى زرعة حسن.

قوله: (أو للعموم) أي: أن هذا الحكم عام للسند والمتن فيكون المراد بالحسن: الحُسن اللغوي؛ أي: متنه حسن وسنده صحيح، وهذا أحد الأقوال كما تقدم.

قوله: (أو خفاء العين) أي: خفيت علينا عين الراوي. فهو عند قوم ثقة فهو صحيح، وهو عند قوم صدوق فهو حسن، فلم يجزم بأحد الوصفين له، وهذا هو اختيار الحافظ في النخبة، فقال: (فإن جمعا فللتردد في الناقل)(١) وهذا هو الأظهر، وتقدم الإشارة إلى هذا القول.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص(٥١).

## ١٤ ـ وَعَمَّ مَقْبُولٌ وَنَحْوُ جَيّدِ وَصَالِحِ وَثَابِتٍ مُحجَوّدِ

قوله: (وَعَمَّ مَقَبُولً وَنَحَوُ جَيِّدِ \* وَصَالِحٍ وَثَابِتٍ مُجَوَّدِ) الناظم كَلَّلَهُ - لما ذكر رُتَبَ الحديث المقبول الأربعة ثم ختم بمرتبة أخرى وهو الحسن الصحيح مع الخلاف فيها -، ذكر تقسيماً يعم جميع أقسام الحديث المقبول السابقة وهو قوله:

(وَعَمَّ مَضَّبُولٌ وَنَحْوٌ جَيِّدِ \* وَصَائِحٍ وَثَابِتٍ مُّجَوَّدٍ) فإذا قلت: هذا حديث مقبول. فإنه يشمل الحديث الصحيح لذاته ولغيره ويشمل الحسن لذاته ولغيره، وهكذا إذا قلنا: جيد، أو صالح، أو ثابت أو مجوَّد، فهذه الألفاظ الخمسة كلها اصطلاحات، يدخل في عمومها أنواع الحديث الأربعة المتقدمة، وإن كانت من حيث النظر تختلف قوة هذه الاصطلاحات، ويختلف العلماء في أقواها، لكنها من حيث الجملة تعم الحديث المقبول، وهي متقاربة في المعنى.

وهذه الاصطلاحات تنفع طالب العلم في الحكم على الأخبار، خاصة حين يحصل عنده تردد في الحكم على الخبر، بعد البحث عنه، ويغلب على ظنه ثبوته، لكن هل يصل إلى درجة الصحيح، أو يقصر عنه، فيقول: هو حديث جيّد أو ثابت ونحوها، وهذا الإطلاق يدخل فيه الصحيح بقسميه، وكذلك الحسن كما يقول الناظم.

وبعضهم قال: الثابت يُخص بالصحيح؛ لأن الثبوت هو الاستقرار ولا يكون إلا فيما قوي ثبوته، وكذلك مجوَّد إنه كالجيد. وقال بعضهم إن في جوَّده مبالغة، بمعنى ضبطه وأتقنه، والأمر في هذا واسع من جهة أنه اصطلاح، وهذه الألفاظ في الحقيقة كما يقول بعض أهل العلم لا يطلقها الجهبذ من أهل الحديث إذا سئل عن حديث فقال: جيد، إلا إذا تردد نظره في الحديث هل هو صحيح أو حسن؟ فقصر عنده عن درجة الصحيح، وارتفع عن درجة الحسن قال: جيد مثلاً إذا كان الحديث حسناً لذاته وجاء له شاهد آخر، لكن توقف هل هذا الشاهد يقوى إلى رفعه إلى درجة الصحيح، وربما يقول: إنه يقوى لوجود شاهد ثالث. وربما يقول: جيد؛ لأن الشاهد الواحد

لم يرفعه إلى درجة الصحيح لغيره؛ لأن هذا الراوي وإن كان صدوقاً لكن عنده شيء من الوهم وذاك عنده شيء من الوهم. فهما في الجملة كلٌ منهما حسن، لكن اجتماعهما لا يرقى إلى درجة الصحيح فيتردد، وفي الحقيقة كما يقول الذهبي \_ في الموقظة \_: (ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك)(١).

فقضية المتابعات والشواهد هذه \_ في الحقيقة \_ اجتهاد؛ لأنك ترى كثيراً من أهل الحديث يصحح حديثاً ويضعفه غيره أو يحسنه، فهي مسألة اجتهادية بخلاف الأحاديث السالمة الواضحة التي تمت شروطها فهذه لا إشكال فيها، لكن الشيء الذي يحصل فيه تردد من جهة استيفائه للشروط هل يصل إلى درجة الحسن؟ أو باجتماع الطرق هل يصل إلى درجة الصحيح لغيره؟ ولهذا يستفيد طالب العلم من هذه الألفاظ فيقول: هذا حديث جيد. أو نحوه، وهذه العبارة يستخدمها شيخنا العلامة الكبير عبد العزيز ابن باز كلَّلُهُ كثيراً فيقول: إسناد جيد أو حديث جيد حينما يُسأل عن بعض الأخبار، ويستخدمها قبله العلماء المتقدمون، وممن استعملها من المتقدمين الإمام الترمذي مفردة ومضافة إلى غيرها، فربما قال: إسناده جيد. وربما قال: حديث حسن جيد غريب ونحو هذه العبارة (٢).

<sup>(</sup>١) الموقظة ص(٢٨).

<sup>(</sup>٢) من المواضع التي قال فيها الترمذي نحو هذه العبارة في سننه: الأول: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، بعد حديث رقم (١٠). الثاني: في كتاب الطلاق، باب ما جاء في مداراة النساء، بعد حديث رقم (١١٨٨). الثالث: في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الصدق والكذب، بعد حديث رقم (١٩٧٢). الرابع: في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الثناء بالمعروف، بعد حديث رقم (٢٠٣٥). الخامس: في كتاب الطب، باب ما جاء في الحمية، بعد حديث رقم (٢٠٣٥).

ومن الأمور التي يُنبه عليها أن الراوي قد يكون ضعفه لسوء الحفظ، وقد يكون ثقة وروايته ضعيفة في شيخ معين مثل سماك عن عكرمة، وسماك بن حرب ثقة، وعكرمة إمام، وهُشيم بن بشير من رجال الشيخين، والزهري إمام. وهُشيم إذا روى عن الزهري فحكم روايته ضعيفة، وسماك إذا روى عن عكرمة فحكم روايته أنها ضعيفة، ولهذا الحاكم أخطأ فجعل رواية سماك عن عكرمة: على شرطهما؛ لأن سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، وهذا خطأ، فسماك ثقة لكنه في غير عكرمة فإذا روى عن عكرمة فروايته ضعيفة، وكذلك هشيم عن الزهري، وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير كذلك ضعيفة، مع أن عكرمة ثقة ويحيى بن أبي كثير ثقة، وهكذا فيمن روى عن ضعيفة، مع أن عكرمة ثقة ويحيى بن أبي كثير ثقة، وهكذا فيمن روى عن عنهم ضعيفة.

وقد تكون رواية أهل بلد عن راو ضعيفة، مثل زهير بن محمد التميمي إذا روى عنه أهل الشام، والأقسام في هذا كثيرة، وقد بسط الكلام في هذا ابن رجب في شرح علل الترمذي<sup>(۱)</sup>، وقبله في كتب تراجم الرجال كتهذيب الكمال للمزي ومختصراته رحمهم الله جميعاً.

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذي لابن رجب في القسم الثاني (في ذكر قوم من الثقات لا يُذكر أكثرهم عَالباً في أكثر كتب الجرح، وقد ضُعِف حديثهم: إما في بعض الأوقات، أو في بعض الأماكن، أو عن بعض الشيوخ) (٢/ ٥٥٧).

### ١٥ \_ وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْمَاضِي قَصُرْ فَهْ وَ الضَّعِيفُ وَلِهَذَا قَدْ كَثُرْ

قوله: (وكل ما عن رتبة الماضي قصر) أي: جميع ما تقدم مما مضى، والذي مضى هو المقبول بأقسامه: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وقوله: (قصر) أي: نقص بفوات شرط من شروط القبول.

قوله: (فهو الضعيف ولهذا قد كثر) أي: الذي لا يُحتج به، فالضعيف ليس له حصر؛ لأن أسباب الضعف كثيرة.

وأسباب الضعف من جهة الحصر ترجع إلى سببين:

الأول: سقوط راوٍ من الرواة في السند فأكثر.

والثاني: الطعن في الراوي.

والسقوط ليس بطعن في الراوي، إنما الطعن فيه حينما يكون مُضعَّفاً بسبب من أسباب الضعف، وتقدم أن أسباب الضعف تعود إلى سببين، فالذي يتعلق بنفس الراوي إما أن يكون من جهة العدالة أو من جهة الضبط، فما يتعلق بالعدالة فالمراد به فواتها، بأن يكون الراوي: كذاباً أو متهماً بالكذب أو متروكاً أو مجهولاً أو مبتدعاً. وأما ما يتعلق بالضبط فإما أن يكون: سيء الحفظ أو كثير الخطأ أو كثير الغفلة أو مختلطاً أو مخالفاً. فهذه خمسة تتعلق بالضبط وخمسة تتعلق بالعدالة، فاجتمع من أسباب الطعن في الراوي عشرة أسباب، وهذه الأسباب كلها تعود إلى الراوي نفسه لا الإسناد، بمعنى أن يكون الراوي مطعوناً فيه، وهنالك أسباب أخرى تتعلق بالسند، وهي إما أن يكون معلقاً أو منقطعاً أو معضلاً أو مرسلاً، وهناك علل أخرى، مثل: يكون معلقاً أو منقطعاً أو معضلاً أو مرسلاً، وهناك علل أخرى، مثل: المدلس، والمرسل الخفي. وهي تدخل في جملة المنقطع، ومنهم من يجعل المدلس متصلاً لأنه محتمل أنه سمع أو لم يسمع، فالعلل وأسباب الطعن كثيرة كما تقدم، وواحدٌ منها يكفي في الحكم على الإسناد بالضعف، فإما أن يكون السند سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون السند سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد فهو منقطع، وإما أن يكون سقط منه راو واحد في الإسناد بالضعن من يجعل

في موضعين فهو منقطع في موضعين، وإما أن يكون سقط منه راويان متواليان فهو معضل، وإما أن يكون سقط من أوله فهو معلق، وإما أن يكون سقط من آخره فهو مرسل إن كان واحداً وإن كان اثنين فقد يقال: له مرسل. وقد يقال: له معضل. فالسبب الواحد يكفي في الحكم عليه بالضعف.

وقوله: (ولهذا قد كثر) لأنه أحياناً تكون أسباب الطعن أكثر من سبب، فقد يكون سبباً يتعلق بالسند وقد يكون سبباً يتعلق بالراوي، فربما كان الحديث منقطعاً وفيه راو مجهول فيكون فيه علتان، وقد يكون منقطعاً وفيه راو مختلط فتكون علتين، وقد يكون منقطعاً وفيه مختلط ومجهول فتكون ثلاث علل، ويمكن أن تأخذ علة واحدة أو كل سبب من أسباب الطعن فتركبها مع علة ثانية فتكون اثنتين ثم تأخذ العلة الثانية فتركبها مع التي بعدها وهكذا، فلهذا يجتمع لك أسباب كثيرة، لكن هذا بحسب التصور لا بحسب الواقع؛ لأنه لا يكون في الواقع إسناد له عشرات العلل إنما هذا يكون بحسب التصور، وتتبع مثل هذا قليل الفائدة، لكن المهم معرفة أسباب يكون بحسب التصور، وتتبع مثل هذا قليل الفائدة، لكن المهم معرفة أسباب تقول: ضعيف، ولا تقول مضعف؛ لأن كونه مضعفاً لا يلزم منه ضعفه، فقد يكون صحيحاً.

 والحديث الضعيف يرى جمهور أهل العلم أنه يعمل به في فضائل الأعمال بشروط:

الأول: أن لا يكون شديد الضعف، بأن لا يكون فيه كذاب أو متروك.

والثاني: أن يدخل تحت أصل عام، ثبت معناه بالأدلة الصحيحة، فلا تشت سنة مستقلة بحديث ضعيف.

والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي على، ولكن يرجو الثواب إن كان فيه ترهيب (١).

وينبغي التنبيه على عدم رواية الأحاديث الضعيفة بين عموم الناس حتى ولو قال: يُروى عن النبي على الله إذا صرح وبيَّن أن الحديث ضعيف؛ لأن عامة الناس لا يُفرقون بين الصيغ التي ذكرها أهل العلم للأحاديث الصحيحة والضعيفة، فلا يميزون بين قول المتحدث أو الواعظ، بين قوله يُروى عن النبي على أو صحَّ عنه، فيجعلون الجميع باباً واحداً.

توجیه النظر للجزائري (۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (٣٤٦١).

إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلَاةٍ)(١) وإسناده صحيح لولا تدليس قتادة، ووجه الدلالة من هذا الخبر أنه إذا جاز الحديث عن بني إسرائيل مما لم يثبت صدقه ولا كذبه ولم يكن مخالفاً لشرعنا كما تقدم مما وقع لهم من العجائب والغرائب التي فيها عظة وذكرى، فجوازه فيما نقل عنه على مما لم يعلم كذبه وليس مخالفاً لشرعه بل هو منتظم تحت أصل متقرر بالأدلة الصحيحة أولى وأحرى، وتقي الدين كَالله لما ذكر هذه المسألة وهي جواز العمل بالحديث الضعيف بشروطه قال: (وهذا كالإسرائيليات؛ يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب، فيما عُلم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا، فأما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة)(١)

ومن الحجة للجمهور أيضاً أن أهل العلم بالمصطلح متفقون على أن الراوي الذي لم يشتد ضعفه يصلح للاعتبار فيقوى براو آخر مماثل أو قريب منه في الدرجة، وهذا جارٍ في عموم الأخبار، فإهدار الحديث الذي يأتي من طريق راوٍ ضعيف لا يتناسب فيما يظهر مع طريقة أهل العلم في اعتباره في باب الشواهد والمتابعات.

وهنا مسألة أيضاً يحسن بيانها وهي: أنه قد يرد على قول الجمهور بأن يقال: يلزمكم العمل بالأحاديث الضعيفة التي جاءت بتخصيص بعض فضائل الأعمال بثواب معين ـ وذلك بأن يُعيَّن حديث ضعيف توفرت فيه شروطه المتقدمة صوم يوم معين أو قيام ليلة معينة \_ بحجة أنه في فضائل الأعمال وأنه داخل تحت أصل ثابت وهو مشروعية صوم النافلة والصلاة النافلة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب الحديث عن بني إسرائيل برقم (٣٦٦٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱/۲۵۱).

فالجواب عن هذا أن يقال: من شرط الحديث الضعيف أن لا يثبت به حكم خاص يخص صوم يوم معين وصلاة معينة؛ لأن هذا التخصيص حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح، ولذا لم يثبت الفضل الخاص ليوم عاشوراء ويوم عرفة إلا بأدلة خاصة صحيحة ولم نكتف بعموم الأدلة في فضل الصوم، وبهذا يسلم قول الجمهور ممن أورد عليه خصوص صلوات أو صيام رُويت فيها أحاديث ضعيفة، لكن لمّا كان هذا الجنس من الفضل ورد خاصاً مقيداً لم نحتج به؛ لأن هذا التخصيص حكم شرعي، ولا بد في الحكم الشرعي أن يثبت بسند يحتج به وإن كان في فضائل الأعمال، وهذا القيد كما تقدم ينبغي أن يضاف إلى شروط رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ في بعض كلامه(۱)، والشاطبي في كتابه الاعتصام(۲) فهو قيد مهم.

والحديث إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة مع هذا القيد المهم، كان العمل بهذا الحديث الضعيف أمراً حسناً؛ لما ثبت بإسناد صحيح عند الإمام أحمد كُلُهُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيثَ عَنِي أَنْ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيثَ عَنِي أُسْعَارُكُمْ وَأَبْسَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ الْحَدِيثَ عَنِي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَزُوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَأَبْسَارُكُمْ، وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْسَارُكُمْ، وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْسَارُكُمْ، وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْسَارُكُمْ، وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْسَارُكُمْ، وَتَرُوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ، فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ (٣) وفي هذا الحديث إشارة وأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ، فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ (٣) وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من سمع عن النبي عَلَيْ حديثاً وعمل به رجاء ما فيه من الثواب، مما تلين له أبشارنا وأشعارنا ونرى أن نفوسنا قريبة منه فهو من النبي عَلَيْ أقرب وأولى، والعبد حينما يعمل بمقتضى هذا الحديث يرجو الثواب بحسن ظنه بالله وأولى، والعبد حينما يعمل بمقتضى هذا الحديث يرجو الثواب بحسن ظنه بالله

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۸/۲۷).

<sup>(</sup>۲) الاغتصام (۲/۲۱ ـ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (٣/ ٤٩٧) برقم (١٦٠٥٨).

ومن الحجة للجمهور أيضاً أن من يعمل بحديث ضعيف بشروطه، فإن غاية ما يحصل من عمله بهذا الحديث أنه دافع له ومحفز للعمل بشيء قد ثبت أصله، فمشروعية هذا العمل ثابت عنده سواء ورد هذا الحديث الضعيف أو لم يرد، مثاله كثير من الأخبار التي وردت في فضائل الأذكار ففي بعضها ضعف، لكن ثبت أصل مشروعيتها بأحاديث صحيحة، فمثلاً لا ينكر على من لازم ذكراً معيناً دعاه إلى ذلك حديث ضعيف وأصل مشروعية هذا الذكر قد صحت به الأخبار، كما لو داوم على (لا حول ولا قوة إلا بالله) أو (سبحان الله) ونحوهما من الأذكار.

ثم نقول أيضاً إن الأحاديث الضعيفة التي جرى البحث فيها هي غالباً مما يختلف فيها أهل الحديث، منهم من يصححها أو يحسنها بشواهدها ومنهم من يضعفها؛ لكونه رأى أن شواهدها لا تقوى على تصحيحها أو تحسينها أو للخلاف في رجل معين في أسانيدها يختلف أهل العلم فيه، يحصل بذلك اختلافهم في تصحيحه أو تضعيفه، أما الأحاديث التي يتفق أهل العلم على تضعيفها فهذه لا يحتج بها مطلقاً؛ لأنها غالباً لا تسلم من راو متروك أو متهم أو ضعيف جداً.

وبهذا يتبين أن من عمل بالحديث الضعيف الذي تقدم وصفه مما يختلف فيه أهل العلم مسألة اجتهادية في التصحيح والتضعيف كمسائل الفقه، فمن قلد أحداً من أهل العلم في العمل بهذا الحديث الضعيف وكان غيره يخالفه فلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُعَزِّئُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمُ ﴾ [آل عمران: ۲۸]، برقم (۷٤٠٥)؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، برقم (۲۲۷) من حديث أبي هريرة ﷺ.

ينكر عليه؛ لأن مُقلَّده لا ينكر عليه؛ لأن اجتهاده دائر بين الصواب والخطأ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، حتى في الأحاديث التي تكون من طريق راوٍ ضعيف مشهور بالضعف والحفاظ على توهين أمره وليس متروكاً كعلي بن زيد بن جُدعان فإن بعض أهل الحديث يصحح له، وكابن لهيعة فإن بعض أهل الحديث يقوي روايته مطلقاً حتى من غير رواية العبادلة، فمن قلد من قوى رواية أمثال هؤلاء في عمل ثبت أصله بالشروط المتقدمة لا ينكر عليه، وبهذا يتحرر أن هذه المسألة من المسائل التي لا إنكار فيها والله أعلم.

وهنا مسألة أخرى لها تعلق بهذا الحديث وهو أن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس برواية الحكايات والقصص لما فيها من العظة والعبرة، وإن كان يغلب على ظن المتحدث عدم صحتها، لكن لما يترتب عليها من المصالح لإقلاع كثير من الناس عن المعاصي والذنوب وحصول التوبة والرجوع إلى الله من كثير ممن يسمع هذه القصص، قال تقي الدين كَنْلُهُ: (وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي؛ فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل، ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق، وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل منها، والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه.

وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين ـ من الرافضة والجهمية وغيرهم ـ إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفاراً، وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والكفار، ويكون آثماً بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً فصاروا مسلمين، وذاك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير.

وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل

والأحكام والقصص، قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه، وإن كانت كذباً، وهذا كالرجل يُسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف، ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه، فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافراً، فانتقل إلى خير مما كان عليه، وخف الشر الذي كان فيه، ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه.

والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والنبي على دعا الخلق بغاية الإمكان، ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان ﴿ وَلِكُلِّ دَرَحَتُ مِّمَا عَمِلُوا وَلِيُوفِيَهُمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظَلَّونَ ﴾ كان عليه بحسب الإمكان ﴿ وَلِكُلِّ دَرَحَتُ مِّمَا عَمِلُوا وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظَلِّونَ ﴾ [الأحقاف: ١٩]، وأكثر المتكلمين يردون باطلاً بباطل، وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر مسلماً مبتدعاً، وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة \_ كبدعة الرافضة \_ ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة)(١).

وما تقدم من كلام تقي الدين كلله في الترغيب والترهيب بهذه القصص والحكايات التي يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى حال أحسن من حالهم، فما ذكره كله واستدل له قد يكون فيه حجة لكثير من الوعاظ والقصاص الذين يعتنون بهذا الجنس من الحكايات مع القطع أن بعضها لا أصل له، لكنهم يرون والواقع شاهد أن لها تأثيراً عظيماً على من يسمعها.

والمشروع أن يكون الوعظ والتذكير بما دلت عليه النصوص من الكتاب وما ثبت في السنة ففيهما الغنية والكفاية، فإذا احتاج المُذكر إلى شيء من هذه القصص ورأى أن من يذكرهم يصلحون وتحسن حالهم بمثل هذه القصص،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۹۵، ۹۳).

ولو أخذوا أو دُعوا بغير هذا اللون والطريق لم يستجيبوا ولم يتعظوا، فإن دعوتهم وتذكيرهم بمثل هذا لا بأس به، فقد قال جمع من أهل العلم أنه إذا أشكل عليك أمر فانظر إلى عاقبته ونتيجته، فإن كانت خيراً ومصلحة فمن الحق، والله سبحانه وتعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، كما تقدم من كلام تقي الدين كَلْلهُ والله أعلم.

## ١٦ - وَخَبَرُ الْمُنْفَرِدِ الْمُتَّهَمِ سَمَّوْهُ مَثْرُوكًا بِأَقْوَى التُّهَمِ

قوله: (وخبر المنفرد المتهم) الخبر تقدم ذكر المراد منه. (المنفرد) أراد خبر المنفرد عموماً سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً على الصحابي أو مقطوعاً على من دونه.

والمنفرد: هو الذي انفرد بالخبر ولم يتابعه عليه أحد، وهذا الخبر مخالف وليس له عاضد، فهو مع أنه متهم، انفرد به وهذا مما يزيده وهناً.

و(المتهم) التهمة بمعنى: أنه رُمي أو اتّهم بالكذب وهو دون القطع عليه بالكذب، بمعنى: أنه لم يُقطع بكذبه ولكنه رُمي به، وهذا في الغالب الكذاب في أخبار الناس دون من ثبت عليه الكذب في خبر رسول الله عليه فإذا عُلِم أن فلان يكذب في أخبار الناس فهذا متهم بالكذب ويُخشى أن يكذب على رسول الله عليه؟ لأنه لم يتحرّ في قوله فلهذا قيل: إنه متهم، ولا يخزم أنه كذاب إلا إذا علمنا أو قطعنا أنه كذب على الرسول على فنجزم ونقول إنه: كذاب أو وضاع.

قوله (سموه) أي: في الاصطلاح.

وقوله: (متروكاً) أي: تُرك خبره؛ لأنه متروك الرواية.

قوله: (بأقوى المتهم) وأقوى التهم: تهمة الكذب لأنه ليس فوق الكذب شيء. وهو قريب ويداني الكذاب فخبره ضعيف جداً، وسماه بعضهم وكالذهبي ..: المطروح (۱). وجعله رتبة أشد من الضعيف وأرفع من الموضوع، فليس موضوعاً مختلقاً مصنوعاً؛ لأنه لم يثبت عليه صريح الكذب على النبي الله وليس ضعيفاً لأنه أدنى من الضعيف فسُمي: متروكاً، ومن أجمع الحفاظ على ضعفه فحكمه حكم المتروك، والمتروك خبره لا يصلح للمتابعة لشدة ضعفه ولهذا سموه متروكاً، والراوي إذا كان ضعيفاً جداً لا

<sup>(</sup>١) الموقظة ص(٣٤).

يعتبر به، فمثلاً إذا كان الحديث من طريق ابن لهيعة، وله طريق آخر فيه متروك مثل محمد بن السائب الكلبي، فلا يقوى هذا الحديث الضعيف، وإنما يقبل من كان ضعفه محتملاً إذا انضم إلى ضعيف آخر مثله، فيكون من باب الحسن لغيره. وهذه اصطلاحات لأهل العلم تبين درجة المروي من الحديث.

#### ١٧ - وَالْوَاضِعُ الكَذَّابُ إِنْ تَعَمَّدَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى مَنْ قَدْ هَدى

قوله: (والمواضع المكذاب) الواضع فسره الناظم كلله بالكذاب، فلو قلت: فلان وضاع أو كذاب. فالمعنى واحد، لكن قالوا: الوضاع من: وضعت الشيء إذا طرحته وأسقطته. فهو موضوع مُطَّرَح لا قيمة له؛ لأنه مُختلق اختلقه صاحبه وافتراه فهو مصنوع، والموضوع المختلق المصنوع المكذوب على النبي شر أنواع الضعيف. وقيل: الوضّاع هو الذي يُولِّد الأخبار أي: يفتريها، من وضعت المرأة إذا ولدت، فهو يولدها وهي لا أصل لها. وقيل: الموضوع هو الملصق. وهذا معنى جيد بأن يكون الموضوع هو الملصق، من وضعت الشيء على شيء إذا ألصقته به وهو أجنبي منه، مثل ما تلصق الشيء بالجدار وليس من الجدار، وهذا أقرب من جهة المعنى لأن الوضاع ألصقه بحديث النبي شي وبسنته وليس منه فهو بريء منه، وسُمّي الحديث الموضوع حديثاً بزعم قائله؛ لأن قائله زعم أنه حديث نقال العلماء: الحديث الموضوع. فهو حديث من جهة أنه جديث مفتري وحديث مكذوب الحديث الموضوع. فهو حديث من جهة أنه جديث أن المراد أنه حديث مكذوب ولا يضر في هذه الحالة أن نسميه حديثاً؛ لأنه تبين أن المراد أنه حديث مكذوب وحديث مفتري، فإذا ميزناه وقيدناه لا يحصل اللبس.

قوله: (إن تعمدا) أي: إن تعمد الكذب. وأما إن لم يتعمد الكذب فخبره موضوع ولكن لا يقال: إنه وضاع. وخبره مكذوب ولا يقال: إنه كذاب. مثل ما يقع لبعض الناس ممن لا معرفة له فربما جرى على لسانه أحاديث وهي مكذوبة ونسبها إليه على لجهله، وهذا يقع لبعض الصالحين كما روي عن يحيى بن سعيد القطان: «لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ» (١) أي: أنه يجري الكذب على ألسنتهم وهم لا يشعرون، وقد فسر

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة في باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة، برقم (٤٠).

مسلم كله عبارة يحيى بن سعيد المتقدمة بنحو من هذا (١١)، فلنشغالهم بالعبادة وعدم اهتمامهم بالعلم، فربما سمعوا أخباراً تعلق في نفوسهم وقلوبهم فيظنونها أخباراً عن النبي في فيروونها، وقد بحث العلماء هذا وبينوه، ويقال في خبره: حبر موضوع، ثم أيضاً قد يكون الخبر موضوعاً على سبيل الخطأ ولهذا لما اختلف العلماء هل في المسند حديث موضوع؟ أو ليس فيه موضوع؟ فقيل: إن أُرِيدَ بالموضوع المكذوب على النبي في وأن راويه كذاب فليس في المسند شيء من هذا، وإن أُرِيد بالموضوع بمعنى: أن راويه أخطأ ففي المسند شيء من هذا وقد يقع في غير المسند، فالشأن بيان الاصطلاح وأنهم أحياناً يختلفون فيقولون: إن هذا المُصَنَّف ليس فيه موضوع؛ أي: ليس فيه راو كذاب. لكن قد يكون فيه موضوع؛ لأن راويه أخطأ في روايته فرفعه إلى النبي في لظنه أنه مرفوع.

قوله: (ولو بمرة على من قد هدى) أي: ولو كذب مرة على النبي ﷺ فهو واضع كذاب.

قوله: (على من قد هدى) وهو: النبي على ومثله الكذب على من هدى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فكل من كان يُعرف الكذب في حديثه أو في قوله فهو وضّاع سواء على النبي على أو على غيره، لكن الشأن والبحث في حديث النبي على، والوضاعون كثير ولهم مقاصد، والموضوع كما قال جمع من أهل العلم هو نوع من الضعيف، وقالوا: إنه شر الضعيف. وبعضهم قال: إنه لا يقال: إنه من الضعيف. لكن إذا قيل: شر الضعيف. كما يقول العراقى:

شَرُّ الضَّعِيفِ الخبر الْمَوْضُوعُ الكَاذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصنُوعُ (٢)

<sup>(</sup>١) في مقدمة صحيحه في الباب المتقدم.

<sup>(</sup>٢) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (٢/ ٩٨).

ففي هذه الحالة يكون قيداً حسناً؛ لأنه بيَّن أنه شر الضعيف بلغ أدنى الدرجات في الضعف وهو المختلق المصنوع.

والوضاعون ـ كما تقدم ـ أصناف منهم زنادقة ومنهم من يقع الوضع على لسانه على سبيل الخطأ، ومنهم متعصبون يضعون الأحاديث تعصباً، وهذا يقع عند أهل الرأى، ولهذا تجد في كتب أهل الرأى أحاديث يشهد القلب أنها باطلة وكذب، حتى إن بعض أهل العلم اتهم بعض أهل الرأى بوضع هذه الأخبار، قال أبو العباس القرطبي: (استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأى نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى النبي على نسبة قولية)(١). بمعنى إذا صح هذا القول قياساً وضعوا فيه حديثاً ونسبوه إلى النبي ﷺ، ولهذا تجد في كتب أهل الرأي أحاديث يشهد القلب ببطلانها، وقد يُتهم قوم منهم أنهم وضعوها زعماً منهم أنه يجوز ذلك، وهذا قول باطل بالإجماع، وممن عرف بهذا محمد بن شجاع البلخي عفا الله عنه وهو من فقهاء أهل الكوفة، قد عُرف بالزهد ومع ذلك اتهم بالكذب، ومن الوضاعين أصحاب هوى يتقربون للولاة والخلفاء والملوك والأمراء بأحاديث لا أصل لها يريدون الدنيا، ومنهم من يريد الجاه والمنصب عند الناس، ومنهم قوم من المتزهدة الجهال يضعون أخباراً للناس يزعمون أنهم يرغبونهم في الخير، ومن ذلك الأحاديث الموضوعة في فضائل السور التي اغتر بها الزمخشري والواحدي وجماعة، أحاديث مكذوبة موضوعة لا أصل لها مروية عن أبي بن كعب (٢) وعن ابن عباس (٣) راكن الكن والحمد لله الحديث الموضوع يعرف بطرق، منها: أن يعترف الكذاب بأنه

<sup>(</sup>١) نقله عنه الحافظ ابن حجر في النكت (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن الجوزي في كتاب العلم، باب في فضائل السور (١/ ٣٩٥) برقم (٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) الفوائد المجموعة للشوكاني ص(٢٩٦)

وضع هذا على النبي على مثل ما روي عن عبد الكريم بن أبي العوجا أنه وضع أربعة آلاف على النبي على وقال ذلك واعترف(١). ولما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة، قال: تعيش لها الجهابذة(٢).

ويعرف أيضاً بالقرائن الدالة على الكذب، مثل ما يُروى عن أحد الكذابين واسمه أحمد بن عبد الله الجُويْبَاري: أنه جرى في يوم من الأيام خلاف في سماع الحسن من أبي هريرة على - وكان أحمد الجُويْبَاري موجود - فقال بعضهم: سمع الحسن من أبي هريرة. وقال بعضهم: لم يسمع الحسن من أبي هريرة الله على المن أن أن من أبي هريرة الله على قال أحمد الجويباري: حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله على قال: سمع الحسن من أبي هريرة كذب وافتراء سامج، إذ كيف يقول الرسول على: سمع الحسن من أبي هريرة. وذكر لمأمون بن أحمد السلمي محمد بن إدريس الشافعي وأن فقهه انتشر في خراسان، وخراسان كانت من البلاد التي انتشر فيها فقه الشافعي، ولم ينتشر فيها فقه أبي حنيفة، فساق سنداً فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان عن أنس فيها قال: قال رسول الله على: «يكون في أمتي مبد الله بن معدان عن أنس فيه قال: قال رسول الله الله الله من يكون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة، هو سراج أمتي» (ه).

وهذا من الخرافات التي تُذكِّر بخرافات الكذابين ومدعين النبوة كمسيلمة

<sup>(</sup>۱) الموضوعات لابن الجوزي في مقدمة الكتاب، فصل في الرواة الذين وقع في حديثهم الوضع (۸۸/۱) برقم (۱۰).

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدي (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال (١/ ٢٤٦) برقم (٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) المجروحين لابن حبان (٢/ ٣٨٤) في ترجمة رقم (١٠٩٤)؛ والموضوعات لابن الجوزي في مقدمة الكتاب، فصل في الرواة الذين وقع في حديثهم الوضع (١/ ٩٥) برقم (٣٣).

وأمثاله، وهذا افتراء على الله على رسول الله على وأنا حي)(١). ويعرف الحديث الموضوع يقدر أن يكذب على رسول الله على وأنا حي)(١). ويعرف الحديث الموضوع أيضاً بمصادمته للنصوص الصحيحة وبمضادته لصريح العقل. والكذب يحمل عليه أشياء كثيرة منها حب الظهور، ومنها إظهار العلو في الرواية، ومنها الزندقة والكذب وما أشبه ذلك.

والحديث الموضوع صاحبه كذاب، لكن يجوز أن يصدق الكذاب وقد يكون خبره صحيحاً، ومع ذلك نحكم بأن خبره موضوع؛ لأن الأخبار التي تنقل من طريق الكذابين يظهر لأهل البصيرة بهذا الفن من ألفاظها ما يجعلهم يجزمون ببطلانها، وإن جوزنا أنه يمكن أن يصدق الكذاب؛ لأن المدار في هذا على غلبة الظن، قال الربيع بن خُيْم: (إن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار نعرفه - أي: لحديث النبي على من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل ننكره)(٢). فأهل العلم يعرفون ويميزون بممارسة الأخبار ومعرفتها، وصنفوا كتباً خاصة في الموضوعات وبينوها كابن الجوزي وغيره، لكن نعرف أن هذه الكتب ربما يكون فيها خطأ كغيرها في الحكم على الحديث بأنه موضوع وهو ليس كذلك، ومن ذلك الموضوعات لابن الجوزي فإن فيها أوهاماً، وقد ذكر (٣) حديثاً في صحيح مسلم أنه على قال: «يُوشِكُ إِنْ فَيها أوهاماً، وقد ذكر (٣) حديثاً في صحيح مسلم أنه عند قال: «يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَةً، أَنْ تَرَى قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي في مقدمة الكتاب، فصل في الرواة الذين وقع في حديثهم الوضع (١/ ٩٩) برقم (٤٢).

 <sup>(</sup>۲) الكفاية في باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث (۲/ ٥٥٥) برقم
 (۱۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) الموضوعات لابن الجوزي في كتاب الأحكام السلطانية، باب ذم الشرط (٣/ ١٧٥) برقم (١٧٤٧).

وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ»(١)، وذكر أحاديث كثيرة بينها السيوطي وجماعة من أهل العلم وخالفوه في هذا، وإن كان غالب ما ذكر من المختلق الذي لا يصح.

ولذا قد يشتبه على بعض من لا عناية له بالحديث فلا يفرق بين صحيح البخاري وبين موضوعات ابن الجوزي وبين أخبار عنترة، مثل ما يقول شرف الدين عبد الله أخو شيخ الإسلام ابن تيمية لما جادل رجلٌ شيخ الإسلام من فقهاء زمانه \_ وكان قد خالف وآذى شيخ الإسلام \_ فصار هذا يجول ويصول وهو لا يحسن فقال عبد الله \_ أخو شيخ الإسلام \_: (كلامنا مع أهل السنة، أما أنت: فأنا أكتب لك أحاديث من الصحيحين، وأحاديث من الموضوعات \_ وأظنه قال: وكلاماً من سيرة عنترة \_ فلا تميز بينهما أو كما قال، فسكت الرجل؟!)(٢). وجاء رجل إلى الحافظ العراقي فسأله عن حديث فقال له: إنه كذب، فاحتج عليه بأنه في كتاب من كتب الحديث، شم جاء به من كذب، فاحتج عليه بأنه في كتاب من كتب الحديث، شم جاء به من (الموضوعات) لابن الجوزي(٣). أي: أنه لا يعرف الموضوعات من غيرها، مع أنه فقيه يُشار إليه وهذا يبين لك أنه قد يقع أحياناً أخبار موضوعة من أناس لا يتعمدون الكذب لكن لجهلهم.

ولا تجوز رواية الموضوع إلا على سبيل البيان ولو كان معناه صحيحاً، قال على «مَنْ كَذَبَ عَلَىً مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»(٤) والحديث متواتر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، برقم (۲۸۵۷)، من حديث أبي هريرة رها الشعفاء، برقم (۲۸۵۷)،

<sup>(</sup>٢) الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي على برقم (١١٠) من حديث أبي هريرة هذه وأخرجه أيضاً من حديث أنس والزبير وعلي في نفس هذا الباب؛ وأخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم، برقم (٣٠٠٤).

وقال على ما هو أبلغ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»(١)، فيدخل من اختلقه ومن رواه، ومن رواه وهو لا يدري فذنبه عظيم، حتى إن بعض العلماء قال: إنه يكفر بذلك واختاره أبو محمد الجويني والد أبي المعالى(٢)، وجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر، لكنه ارتكب جرماً عظيماً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي على برقم (١٠٩) من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم في شرح المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله على (١٠٤/١).

#### ١٨ - وَأَخْرَجَ الرَّاوِي رَوَاهُ مُطْلَقًا وَذُو وُجُوهٍ دُونَ فِسْقِ ارْتَعَا

قوله: (وأخرج الراوي رواه مطلقاً) هذه فائدة عابرة في قولهم: أخرج الراوي. فإذا قيل: أخرجه فلان. المعنى رواه مطلقاً سواء رواه متصلاً أو غير متصل، مسنداً أو غير مسند، فإذا قيل: أخرجه البخاري؛ أي: رواه. وإذا قيل: أخرجه أحمد؛ أي: رواه، فلا يشترط أن يكون سمعه، لكن يكفي بأي طريق من طرق الرواية، سواء كان السماع أو الإجازة أو المناولة أو الكتابة أو العرض أو الإعلام أو الوصية أو الوجادة، وهي طرق التحمل الثمانية وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله.

قوله: (رواه مطلقاً) فيدخل فيه من أخرجه في كتابه، ويدخل فيه من رواه مطلقاً وإن لم يخرجه في كتابه بأن يكون رواه عن فلان؛ أي: مخرجه من فلان. ولهذا يقولون: مخرج الحديث من البصرة، من الكوفة؛ لأنه خرج منهم ثم اشتهر بعد ذلك، مثل: أن يكون رواه ابن مسعود را ورواه عنه علقمة، ثم اشتهر بعد ذلك في مكة أو في غيرها، أو بالعكس رواه ابن عباس ورواه عنه عطاء بن أبي رباح في مكة، ثم بعد ذلك عن عطاء اشتهر فرواه أهل الكوفة وأهل الشام وغيرهم وهكذا، ومثله: أبو أمامة في الشام وأبو ذر لما كان هناك، وعبادة بن الصامت، أو معاذ بن جبل في الشام وأبو ذر لما كان هناك، وعبادة بن الصامت، أو معاذ بن جبل فإذا كان أوله من ذاك البلد فيقال: مخرجه من فلان؛ أي: خرج منه. فخروج الرواية معناه أنه مبدؤه من فلان فرواه واشتهر عنه.

و(أخرجه) اصطلاحاً صار بمعنى: رواه في كتابه أو في مصنفه، ورواه مطلقاً بأي طريق من طرق الرواية، سواء صح سنده أو لم يصح سنده، وكذلك يدخل فيه من أخرج الأحاديث، سواء كان أخرجها على طريقة ترتيب الفقهاء بكتاب الطهارة ثم الصلاة وهكذا، أو أخرجه على طريقة أهل المسانيد من حديث أبي بكر وحديث عمر وعثمان وعلي في كما يكون في المسانيد كالمسند للإمام أحمد وغيره، أو على طريقة المعاجم بالحروف

كمعجم الطبراني، وهذا كله يقال فيه: أخرجه. وهكذا جمع الأحاديث المعللة في كتاب، فبعضهم يجمع الأحاديث المعللة في كتاب الطهارة مثل ما وقع لابن أبي حاتم في كتاب (العلل) فما ذكر في كتابه من الأخبار يقال فيه: أخرجه. ولا يُنظر إلى قصده سواء كان قصده روايته للحديث على طريقة الفقهاء، أو روايته على طريقة المسانيد، أو جمعها كيفما اتفق بدون ترتيب معين، وربما يدخل فيه أيضاً إخراج الروايات التي لا تصح ككتب الموضوعات التي تجمع الموضوعات وتبين أنه أخرجه فلان في كتابه بعد أن بين أنه موضوع.

والفرق بين قولهم: (أخرجه) وقولهم: (خرّجه) بتشديد الراء، أن (خرّجه) أوسع، وقولهم: (أخرجه) في الغالب تكون على ما رواه في كتابه، وأما قولهم: (خرّجه) أوسع بمعنى تتبع طرقه وأسانيده وجمعها من طرق شتى ولا يلزم أن يكون رواه في كتابه، ولهذا يقال: خرّج الكتاب فلان والمراد هو التتبع، فقولهم: (خرّج) فيه التشديد وهو زيادة في المعنى ويفهم منه أنه أبلغ، فالذي (أخرج) لم يتكفل لك بالتصحيح غالباً، وربما تكفل إذا كان شرط ذلك، ولكن (خرّجه) هو تتبع الحديث بطرقه وشواهده.

قوله: (وذو وجوه دون فسق ارتقا) هذا في الحقيقة يشير إلى ما سبق الإشارة إليه أن الحديث ذو وجوه؛ أي: الحديث الذي يأتي من طرق عدة، يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره، أو ربما يرتقي إلى ما هو أرفع، بمعنى أنه يكون له متابع أو شاهد، لكن بشرط: دون فسق. مثل ما تقدم معنا أنه يُشترط في الحديث ألا يكون ضعفه شديداً؛ فإن كان ضعفه شديداً فإنه لا ينجبر إنما ينجبر الكسر اليسير أما الكسر العظيم فهذا لا ينجبر، ولهذا قال: دون فسق ارتقا؛ أي: ارتقا من الضعيف إلى الحسن لغيره. وربما مع كثرة طرقه يرتقي إلى الصحيح لغيره.

# ١٩ \_ وَمَا أُضِيفَ للنَّبِيْ الْمَرْفُوعُ أَوْ تَابِعِ أَوْ دُونَـهُ مَـقْطُوعُ

قوله: (وما أضيف للنبي المرفوع) النبي هو: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا انتقال إلى نوع آخر، والناظم كَثَلَلْهُ يذكر الأنواع بحسب ما تيسر، فقوله: (وما أضيف للنبي المرفوع) أي: سواء كان صراحة أو حكماً.

وهنا فَصَلَ الناظم كَثَلَثُهُ المرفوع عن المسند وإن كان جمعهما هو الأولى، لكن كأنه ناسب معه النظم، فلهذا أدخل المقطوع والموقوف بينهما وإلا البيت الحادي والعشرون ألصق به.

قوله: (أو تابع) أي: التابعي. والتابعي هو من لقي الصحابي ومات على ذلك. ولا يُشترط في التابعي أن يلقى الصحابي مؤمناً فهذا في الصحابي فقط؛ وذلك لشرف الصحبة وما جاء في فضلهم من النصوص في الكتاب والسنة في أما التابعي فليس شرطاً أن يكون لقيه وهو مسلم، لكن شرطه أن

يموت على ذلك ولو كان مجرد رؤية، وبحسب الصحبة وطولها يكون وصف التابعي في حقه أتم وأشمل.

قوله: (أو دونه) وهو تابع التابعي. قوله: (مقطوع) أي: ما رواه التابعي أو تابع التابعي فهو مقطوع. وهذا التغاير في الاصطلاح بين ما أضيف للنبي على وما أضيف لغيره؛ لأن كلمة المرفوع رتبة عالية فهو ارتفع عن غيره فسُمّي مرفوعاً، أما ما كان من قول التابعي فهو المقطوع؛ لأنه قُطِع عن الرفع فقيل: مقطوع. سواء كان متصلاً أو منقطعاً أو معضلاً، فالمقطوع يُنظر فيه إلى المتن وإن كان فيه علة.

مثال المقطوع: قول مجاهد: (لا يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيِ ولا مُسْتَكْيِرٌ)(١)، ويصح أن تقول موقوف على مجاهد وهكذا، وأما عند الإطلاق يكون الموقوف من قول الصحابي والمقطوع من قول التابعي، وهذا المراد هنا إذا قال التابعي: القول، وأما إذا قال التابعي قال رسول الله عليه فهو المرسل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الحياء في العلم، معلقاً بصيغة الجزم.

### ٢٠ ـ أَوْ صَاحِبٍ فَذَاكَ مَوْقُوفٌ إِذَا تَجَرَّدَا مِمَّا يُفِيدُ الاحْتِذَا

قوله: (أو صاحب) والصاحب: هو الصحابي. والصحابي أصح الأقوال فيه أنه: من لقي النبي على مؤمناً، ومات على ذلك ولو تخللت ردة. قال الحافظ كالله: (في الأصح)(). فيدخل فيه الأشعث بن قيس كالله لما ارتد لكن لو مات على غير الإسلام كربيعة بن أمية() والعياذ بالله لما ارتد وشرب الخمر وتنصر ومات على ذلك فهذا يخرج عن الصحبة، أما لو عرض له وأضله الشيطان ثم من الله عليه فرجع كما وقع للأشعث بن قيس كاله ثم مات على الإسلام فهو صحابي. وقوله: (لقي) حتى لا يخرج من الحد ابن أم مكتوم ومن أشبهه من الصحابة الأضراء، فتم لهم شرف الصحبة بلقاءه، وإن لم يروه بأعينهم، وعبر بعضهم بلفظ (من اجتمع) بدل (لقي) والمعنى واحد.

والصحابي كل من رأى النبي على سواء كان صغيراً أو كبيراً، ويدخل فيه كل من لقيه أو رآه ولو لحظة؛ لشرف الصحبة، لكن يُشترط أن تكون الرؤية أو اللقي في حياة كل منهما، أما هو لو رأى النبي على بعد وفاته فلا يُعتبر صحابياً، مثل ما وقع لأبي ذؤيب الهذلي (٤) لما قدم إلى المدينة وكان النبي على قد مات فرآه بعد وفاته قبل دفنه فلا يُعتبر من الصحابة، بل يكون مخضرماً، والمخضرم هو: من أدرك النبي على وعاصره ولم يره، مثل: أبي مسلم

<sup>(</sup>١) نخبة الفكر مع شرحها النزهة ص(١٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: الإصابة (١/ ٨٢) وتهذيب التهذيب (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الإصابة (٢/ ١٩٤) وأخرج النسائي قصة ارتداده في كتاب الأشربة، باب تغريب شارب الخمر، برقم (٥٦٧٩). قال شيخنا: (من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، وسماع سعيد منه فيه خلاف، وجزم جمع بصحة سماعه منه، وقالوا: إنه أعلم الناس بقضاياه، وكان ابن عمر يسأل سعيداً عن قضايا عمر، وله طريق آخر عند يعقوب بن شيبة بسياق آخر، فالقصة جيدة).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: الاستيعاب ص(٨٠٢) برقم (٢٩٢٢)؛ والإصابة (٦/ ٨٨).

الخولاني (۱)، وأبي إدريس الخولاني (۲)، وأبي عثمان النهدي (۳)، وأمثالهم ممن عاصر النبي على وهم كثير فليسوا بصحابة، أما من رأى النبي على وهو غير مسلم وسمع من النبي على ثم أسلم بعد ذلك ولم ير النبي الله فلا يكون صحابياً، لكن إذا روى حديثاً ويقول: سمعته فحكمه متصل؛ لأن شرط الإسلام في حصول الصحبة، أما روايته فقد تم شرطها بالسماع.

وهذه المسألة عكس لمسألة وهي أن يقال: صحابي لا نقبل مرسله، وغير صحابي قبلنا حديثه، وهذا يُلغز به، فيقال: صحابي روى حديثاً حكمه حكم مرسل التابعي، وآخر روى حديثاً وليس بصحابي وحكمه حكم رواية الصحابي، فالأول: الصحابي الذي أدرك النبي على وهو دون التمييز، مثاله: محمد بن أبي بكر<sup>(3)</sup> وهو صحابي صغير له رؤية وروايته في حكم المرسل ومرسل الصحابي حجة إذا كان حال إدراكه للنبي مين مميزاً باتفاق أهل العلم إلا خلافاً شاذاً يُروى عن أبي إسحاق الإسفرائيني<sup>(٥)</sup>. والثاني: ليس له إلا مثال واحد من الرواة وهو رسول هرقل واسمه: التنوخي<sup>(٢)</sup>. روى قصته الإمام أحمد وبعضهم تكلم فيه، والحديث مُطوَّل والراوي عنه قيل: إنه مجهول، أكن الشأن أن روايته فيها عبر وفيها أنه لمّا قال له النبي على: «هَلْ لَكَ فِي

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: الإصابة (٦/٧٥٦) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: الإصابة (١٢٤/٤) وتهذيب التهذيب (٢٧٣/٢) واسمه عائذ الله بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: الإصابة (٤/ ١٨٤) وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٥٥) واسمه عبد الرحمٰن بن ملّ.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (٣/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره النووي في شرح مسلم (١/ ٥٤)؛ والحافظ ابن حجر في النكت (٢/ ٣٤).

 <sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ أبن حجر في تعجيل المنفعة في قصل فيمن أبهم وذكر نسبه (٢/ ٥٨٧).
 برقم (١٤٦٨).

الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِيَّةِ مِلَّةِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ؟ قُلْتُ: إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَعَلَى دِينِ قَوْمٍ لَا أَرْجِعُ عَنْهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ. فَضَحِكَ وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَتُكَ وَلَاكِنَ الْرَجِعُ عَنْهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ. فَضَحِكَ وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَتُكَ وَلَاكِنَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَا أَنْهُ لَيْكَ إِلَيْهُ تَذِينَ ﴾ [القصص: ٥٦] (١). ثم أسلم بعد ذلك ولم ير النبي ﷺ، فكان يروي حديثاً طويلاً نحو صفحتين أو قريباً منها.

قوله: (فذاك موقوف) أي: يقال لقول الصحابي: موقوف. فهو رتبة دون المرفوع وفوق المقطوع؛ لأنه من قول الصحابي، وقف عليه، ودونه قول التابعي مقطوع؛ لأنه قطع عن الرتبة التي فوقه، وهو ما قاله الصحابي، ولهذا سمى بعضهم المقطوع بالمنقطع ويقع في كلام الشافعي وجماعة (٢)، لكن المشهور في الاصطلاح أن المقطوع للتابعي فمن دونه والموقوف من قول الصحابي، والمرفوع ما أضيف إلى النبي على الله .

قوله: (إذا تجردا مما يفيد الاحتذا) أي: إذا تجرد قول التابعي وقول الصحابي مما يفيد الاحتذا؛ أي: مما لا مجال فيه للرأي، لكن إذا كان قول التابعي أو قول الصحابي يفيد الرفع فلا يكون مقطوعاً ولا موقوفاً، بل حكمه حكم المرفوع وإن كان مرسلاً أرسله التابعي، لكن يُنظر في الحكم عليه من جهة الثبوت من عدمه، فإذا قال الصحابي قولاً لا يقال من جهة الرأي فحكمه مرفوع كما قال العراقي كَالله:

وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لا يُقالُ رَأْياً حكمه الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ نَحو «من أتى» فَالْحَاكِمُ الرَّفْعُ لِلهَذَا أَثْبَتَا (")

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ٤٤١) برقم (١٥٦٥٥). قال شيخنا: (من طريق سعيد بن أبي راشد ولم يوثقه معتبر).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث ص(٤٧).

<sup>(</sup>٣) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (١/ ٢٢٤).

أي: إذا قال قولاً لا يقال من قبل الرأي، مثل حديث ابن مسعود المن أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد الله وقول ابن مسعود هذا قد ثبت عن النبي الله مرفوعاً لفظاً من رواية غيره (٢)، ومثل: إخباره عن المغيبات، أو أشراط الساعة. لكن بشرط أن يكون الصحابي لا يُعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، مثل: عبد الله بن عمرو الله عرف بالأخذ عنهم ولهذا إذا حدَّثهم من الصحيفة التي أخذها يوم اليرموك قبل له: حدّثنا عن الصادقة ولا تحدثنا عن أهل الكتاب (٣). وعبد الله بن سلام الله بن مسعود وابن عباس وأمثالهم فيكون وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأمثالهم فيكون يعرف بالأخذ عنهم كعبد الله بن مسعود وابن عباس وأمثالهم فيكون حكمه حكم الرفع إلى النبي الله بن مسعود وابن عباس المن قبل الرأي خكمه حكم المرفوع، فالنظر إلى القول لا إلى القائل، لكن يكون مرفوعاً مرسلاً، وهكذا لو حكى فعلاً أو الصحابي إذا قال: كنا نفعل. فإن هذا حكمه حكم المرفوع، مثل ما عقد العراقي:

قَوْلُ الصَّحَابِي: مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ وَلَوْ بَعْدَ السَّنَةِ، أَوْ نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ وَلَوْ بَعْدَ النَّبِي قَالَهُ بِأَعْصُرِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ قَوْلُ الأَكْشَرِ (1)

كذلك أيضاً ما قاله الصحابي ذاكراً سبب النزول، فهو مرفوع لكنه مرفوع من جهة أنه حكى سبب النزول، فالمقصود أن عبارات كثيرة ذكرها العلماء تجعل الحديث حكمه حكم المرفوع، ولهذا قال: (إذا تجرها مما يفيد

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٨/٥) وقال: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة).

<sup>(</sup>٢) منها حديث أبي هُريرة ﷺ، وقد أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٤٢٩) برقم (٩٥٣٦). قال شيخنا: (حديث صحيح).

<sup>(</sup>٣) النكت لابن حجر (٢١/٢).

<sup>(</sup>٤) ألفية العراقي مع شرحها، فتح المغيث (١/ ١٩٤).

الاحتذا). أما إذا دل على الاقتداء والاحتذاء بالنبي على أمر لا مجال للرأي فيه فإن حكمه حكم المرفوع.

وكلام الصحابي حجة في صور:

الأولى: وهي ما إذا حكاه على سبب نزول آية، فالجمهور على أنه في حكم المرفوع؛ لأن حكاية الصحابي لنزول الآية في وقت نزول الوحي حكم حكم المرفوع؛ لأنه شهد التنزيل.

والثانية: إذا كان قوله في أمر لا يدرك بالاجتهاد مثل عدد الركعات أو إخبار عن أمر مغيب، لكن يشترط في هذا النوع أن لا يكون الصحابي معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب كما تقدم.

والثالثة: والصحيح فيها أنها في حكم الموقوف وهي التفسير، إذا فسر الصحابي الآية؛ لأن التفسير يدرك بلغة العرب وبالنظر والاجتهاد فهو ليس كحكاية التنزيل.

وهذا البحث غير مسألة حجية قول الصحابي من عدمه، فهذه محلها كتب الأصول.

#### ٢١ \_ وَالْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادُ لِلْمُصْطَفَى وَالْمُتَّصِلْ يَزْدَادُ

قوله: (والمسند المتصل الإسناد) عندنا اصطلاحات ثلاثة: المرفوع، والمسند، والمتصل. هذه الاصطلاحات الثلاثة وقع الاختلاف فيها، مثل: الخبر، والحديث، والأثر. فهذه الاصطلاحات عبارات العلماء في تعريفها مختلفة، لكن تقدم أن الصحيح في المرفوع أنه: كل ما أضيف إلى النبي علادون النظر إلى الإسناد، ولو كان منقطعاً أو معضلاً أو مرسلاً. لكن المسند وهو النوع الثاني كما قال الناظم: (والمسند المتصل الإسناد) الإسناد فاعل المتصل، أو أن معناه: هو الإسناد المتصل للمصطفى على.

وقوله: (المصطفى) أي: للمختار وهو النبي . والمسند الصحيح أنه يجمع وصفين: الاتصال، والرفع. وهو أكمل أنواع المضاف إلى النبي ، ولهذا تجد في كتب الحديث يقولون: أسنده فلان وأرسله فلان. أرسله بمعنى: أسقط منه واسطة بينه وبين النبي ، وأسنده فلان بمعنى أنه ذكر الراوي ولم يسقطه، فالإسناد ضد الانقطاع بأنواعه، وهذا يبين أن المسند هو المتصل مع الرفع إلى النبي ، لأن الإسناد رتبة شريفة فإذا كان الحديث متصلاً لا انقطاع فيه، مرفوعاً إلى النبي يقي يقال له: مسند. لكن يدخل في المسند ما كان ظاهره الاتصال وإن كان يحتمل الانقطاع، بمعنى: أن لا يكون الانقطاع ظاهراً، كأن يكون: معضلاً أو مرسلاً أو منقطعاً أو معلقاً. بأنواع الانقطاع هذه، لكن لو كان فيه مدلس أو فيه إرسال خفي فعندهم مسند؛ لأنه إذا كان الانقطاع ليس ظاهراً بيناً فيجرونه مجرى المسند لأن ظاهره الاتصال، وعلى هذا جرت كتب المسانيد في هذا، مع أنه في كتب المسانيد ربما تسامحوا وذكروا فيها أحاديث فيها انقطاع أو إعضال، لكن هذه اصطلاحات يسمون الأحاديث المتصلة المرفوعة مسندة، والأحاديث التي ليست متصلة لا يسمون الأحاديث المتصلة المرفوعة مسندة، والأحاديث التي ليست متصلة لا

تُسمى مسندة وإن رُويَت في كتب المسانيد، ولهذا إذا درست سنداً في شيء منها، وتبين لك انقطاعه، فإنك تحكم عليه بالانقطاع، وإن كان هذا الحديث من كتب المسانيد لأنه ـ والله أعلم ـ سُمي مسنداً إما من جهة أنه ذكر مسانيد الصحابة، أو سمي مسنداً لأن الغالب عليه هو ذكر الأسانيد فلا يضر أن يكون فيه بعض الروايات المقطوعة أو المعضلة أو المرسلة، أو لأن أحاديثه مسندة إلى النبي

والمسند ينظر فيه إلى السند والمتن، فإذا قلت مسند فهو من قول النبي على بشرط الاتصال، والفرق بينه وبين المرفوع أن المرفوع ينظر فيه إلى المتن فقط ويدخل فيه المنقطع والمرسل وهكذا، والمسند أعلى رتبة.

وقوله: (للمصطفى) وهذا هو القيد الثاني، فهو يجمع قيدين: الاتصال، والرفع إلى النبي على.

قوله: (والممتصل يزداد) أي: تزداد أفراده على غيره فكل حديث أسندته إلى شخص فهو متصل. فالذي يزداد المتصل، وليس خاصاً بالمرفوع إلى النبي على وليس خاصاً بمتصل السند، فالمسند له شرطان: الاتصال، والرفع. أما المتصل فأفراده كثيرة فيشمل: المرفوع، والموقوف، والمقطوع. فلا ننظر فيه إلى السند، فكل سند روي إلى فلا ننظر فيه إلى السند، فكل سند روي إلى شخص نسميه متصلاً، وقد يُشترط فيه أن يكون سالماً من الانقطاع والإعضال، وهذا محتمل بأن نأخذ شرطاً من جهة المرفوع وشرطاً من جهة المسند، فنقول: المتصل على هذا هو كل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، المسند، فنقول: المتصل على هذا هو كل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً. وهذا أحسن لأننا قلنا: متصل. فإذا كان متصلاً فمعناه أنه سلم من الانقطاع، لكن لا يُشترط في المتصل أن يكون مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً، بل يدخل فيه جميع أفراد المتون المرفوعة إلى

النبي على والموقوفة على الصحابة والمقطوعة على التابعين ومن دونهم، لكن الظاهر أنه يُشترط أن يكون سالماً من الانقطاع حيث قال: (والممتصل يزداد). فيتحرر مما تقدم أن الأقسام ثلاثة الأول: المسند وهو: المرفوع المتصل. والثاني: المرفوع وهو: ما أضيف إلى النبي على سواء اتصل أم لا، والثالث: المتصل وهو: كل ما أضيف إلى قائله بشرط أن يكون سالماً من الانقطاع بجميع أنواعه.

## ٢٢ ـ وُكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلا وَعَكْسُهُ هُوَ الَّذِي قَدْ نَوَلا

قوله: (وكل ما قلّت رجاله علا) هذا الذي ذكره الناظم كَالله نوع من أنواع الحديث، وقد تقدم أن الحديث أنواع وأن اصطلاحات أهل العلم فيه كثيرة، فمنهم من استوفاها ومنهم من ذكر أهمها، والناظم كَالله كما تقدم بنى منظومته على النخبة واستوفى غالب اصطلاحات أهل هذا الفن، ومن اصطلاحات هذا الفن ما يسمى: بالعلو في الإسناد. ونعلم أن الأحاديث والأخبار مبنية على الرواية والإسناد، فالإسناد الذي يكون رواته قليلين أكمل وأتم ممن يكون رواته كثيرين غالباً؛ لأنه أسلم من الخطأ والغلط، وأقل في البحث عن حال رواته، لكن ليس قلة السند على كل حال ـ تدل على الطويل أصح إسناداً؛ لأن القليل فيه ضعف أو علة والطويل ليس كذلك، لكن الطويل أصح إسناداً؛ لأن القليل فيه ضعف أو علة والطويل ليس كذلك، لكن الطويل أصح إسناداً؛ لأن القليل فيه ضعف أو علة والطويل ليس كذلك، لكن والمعنوي، فيجمع العلو من جهة قلة الرجال ويجمع العلو المعنوي من جهة والمعنوي، فيجمع العلو من جهة قلة الرجال ويجمع العلو المعنوي من جهة نظافة سنده.

وقد تقدم أن السند هو الأصل في هذا ولهذا شَرُفَت هذه الأمة بالإسناد واعتنت به عناية عظيمة، والإسناد لهذه الأمة فضيلة ومزية لها، يقول عبد الله بن المبارك: (بيننا وبين القوم القوائم)(۱). والمراد بالقوائم الأسانيد. ويقول الثوري: (الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل)(۲). وقال بقية بن الوليد: (ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث، فقال: ما أجود حديثك لو كان لها أجنحة)(۳). بمعنى أنه لا يمكن أن يقوم الحديث إلا بأجنحة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذبّ عن الشريعة المكرمة برقم (٣٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في كتابه المجروحين (۱/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة السلام (بغداد) (٧/ ٦٢٥) في ترجمة رقم (٣٥١٤).

كالطائر الذي لا يطير إلا بأجنحة، وسمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله بن قال رسول الله بن فقال الزهري: (قاتلك الله يابن أبي فروة! تجيئنا بأحاديث ليس لها خُطُمٌ ولا أزِمَّة)(١)؛ أي: كالخطام والزمام الذي تقاد به البهيمة فتسير معه، وإنما شدد الزهري على إسحاق هذا؛ لأنه ضعيف الرواية بل متروك كما في التقريب(٢). وما ليس له إسناد فإنه لا قيمة له، ولهذا اعتنوا بالإسناد عناية عظيمة، فكانوا يبحثون الحديث من طرق كثيرة وينقبون عنه وينظرون في حال الرواة، وهل سمعوا ممن رووا عنه؟ وحال من أدركوهم هل هم ثقات أم ضعفاء؟ فرحلوا وسافروا وقطعوا الفيافي والقفار، وربما رحل الواحد منهم الرحلة العظيمة في حديث واحد؛ لأجل أن يتثبت من سماعه أو يعلم أنه ثابت عمن نُقِلَ عنه، فرحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر في الله بن أنيس في لسماع عامر في النه بن أنيس في لسماع عامر في اله بن أنيس في لسماع عديث وقيل: إنه سمع الحديث بواسطة فأراد أن يعلو به، أو أنه لم يسمعه فأراد أن يرحل إلى من هو عنده؛ لأنه يمكن أن يطلبه بواسطة عند غيره يسمعه فأراد أن يرحل إلى من هو عنده؛ لأنه يمكن أن يطلبه بواسطة عند غيره

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في علله الصغير مع شرحه لابن رجب في فصل في الحديث المرسل (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۲) تقریب التهذیب ص(۱۳۰) برقم (۳۷۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٤/١٥٣) برقم (١٧٣٩١). قال شيخنا: (رواه أحمد من طريقين في أحدهما أن أبا أيوب ارتحل إلى عقبة، وفي الآخر أن عقبة ارتحل إلى مسلمة بن مُخلَّد، وفي كلا الإسنادين ضعف مع الاختلاف في المرتجل والمرتحل إليه، وهو محتمل أن يتقوى أحدهما بالآخر). والطريق الآخر الذي فيه أن عقبة ارتحل إلى مسلمة بن مُخلَّد في المسند (١٠٤/٤) برقم (١٦٩٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم، معلقاً بصيغة الجزم؛ ووصله أحمد في مسنده (٣/ ٤٩٥) برقم (١٦٠٤)؛ وكذلك وصله البخاري في الأدب المفرد في باب المعانقة، برقم (٩٧٠). قال شيخنا: (رواه أحمد، ورواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق آخر عن جابر مطولاً، وهو بمجموع الطريقين حسن لغيره، وذكره البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به مختصراً).

ولكن أراد أن يسمعه ممن بلغه عنه. وعلى كل حال فإن فيه دلالة على عظيم العناية بالعلو بالسند.

يقول محمد بن حاتم بن المظفر \_ كما رواه عنه الخطيب(١) وغيره \_: (إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضّلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها، قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنُصُّ الحديث من الثقة المعروف في زمانه، المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، والأضبط فالأضبط، والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهاً وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويَعدُّوه عداً، فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستوزع الله شكر هذه النعمة، ونسأله التثبت والتوفيق لما يُقرّب منه ويُزْلف لديه، ويمسكنا بطاعته، إنه ولي حميد). هكذا كانوا، كان ابن بطة كَظَّلْهُ يقول لبعض تلاميذه: (هذا مسند أحمد، يأخذ أحدكم أي جزء شاء ويقرأ عليَّ الإسناد لأذكر متنه، أو المتن لأذكر الإسناد)(٢). والوقائع والقصص في هذا متواترة عن الأئمة الحفاظ، من ذلك ما قال أبو زرعة: (إن في بيتي ما كتبته منذ خمسين سنة، ولم أطالعه منذ كتبته، وإنى أعلم في أيِّ كتاب هو، في أيِّ ورقة هو، في أيِّ صَفْحة هو، في أيِّ سطرِ هو) (٣). رحمة الله عليهم.

<sup>(</sup>١) شرف أصحاب الحديث ص(٤٠).

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة (٢/ ١٤٧) عند ترجمة عبيد الله بن محمد العكبري، المعروف بابن بطة.

<sup>(</sup>٣) تهذیب التهذیب (٣/ ٢٠).

وهذا الحفظ العظيم دلالة على ما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا اللَّهُ لَمُ لِغَفْوُنَ ﴾ [الحجر: ٩]. ومن الذكر سنته ﷺ، وإن كان أعظم الذكر هو الكتاب العزيز لكن أيضاً من ذلك حفظ السنة، وما دخل فيها من كذب أو خطأ فقد بينه الأئمة وميزوا الكذب من الصدق، والخطأ من الصواب، رحمهم الله تعالى.

والعلو أعظمه وأتمه العلو إلى النبي على بأن يكون بينه وبين النبي على عدد قليل، فلو روى حديثاً عن شيخ عن شيخ آخر، فإنه يحرص إن كان شيخ شيخه موجوداً أن يرحل إليه؛ حتى يسمع الحديث من شيخ شيخه فيكون شيخاً له فيسقط عليه في السند راو واحد فيعلو سنده، وهذا يقع كثيراً في الرواة الذين يحرصون على العلو في السند، كما هو موجود في تراجم كثير من الرواة.

وقد يكون العلو لغير النبي على من بعض الأئمة، فالعلو أنواع لكن أعظمه هو العلو إليه على وقد كان المصنفون في الأخبار وكتب الأحاديث لهم عناية بهذا، وأهل العلم اعتنوا بالأسانيد العالية، فيقولون: هذا إسناد عال.

ومن الأسانيد العوالي ثلاثيات البخاري، وهي نحو من اثنين وعشرين حديثاً، فليس بينه وبين النبي على إلا ثلاثة رواة، مثاله ما يرويه عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وقد يروي بسند رباعي أو خماسي أو سداسي أو سباعي أو ثماني وهو أنزل سند للبخاري، مثاله حديث توبة كعب بن مالك (۱)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَنَّةِ ٱلَّذِينَ غُلِنُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ﴾ [التوبة: ١١٨]، برقم (٤٦٧٧)؛ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، برقم (٢٧٦٩).

حديث أبي هريرة ﴿ عُنْهُ : «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسلِمةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوَاً مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ»(١). رواه البخاري بسند ثُمَانِي، وهذا أنزل سند للبخاري، وكذلك ثلاثيات الإمام أحمد كَثَلَثُهُ وهي كثيرة، وقد شرحها السفاريني يَخْلَلْهُ شرحاً حافلاً، وقد بلغت في شرحه لها ٣٣١ بالمكرر، وهناك من الأسانيد ما هو أعلى، وهي الأسانيد الثنائية، فمالك كَثَلَتُهُ يروي عن نافع عن ابن عمر رفي الله عنه النبي الله الله الله الله الله الله عنيفة أُحَادِي. لكن لم يثبت أنه أدرك أحداً من الصحابة ، فقد قيل: إنه رأى أنساً على. لكنه لم يثبت ذلك فهو من رؤوس طبقة أتباع التابعين من السادسة توفى سنة ١٥٠هـ، ومسلم ليس له ثلاثي وأعلى أسانيده رباعي، وله أسانيد ثمانية وقيل: تُساعى. أما من بعده كالترمذي فله ثلاثي واحد ضعيف، والنسائي ليس له ثلاثي، وأنزل أسانيد النسائي عُشَارِي، وكذلك الترمذي له عشاري بينه وبين النبي ﷺ عشرة رجال مثل حديث أبي أيوب عظيه في فضل ﴿فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ الإخلاص: ١١ (٢). فيه ستة من التابعين على نسق واحد، فلم يثبت ثلاثي لواحد من أصحاب الكتب الستة إلا للبخاري، ولابن ماجه نحو خمسة ثلاثيات كلها لا تصح ومدارها على متروك، ومن القصص اللطيفة في أن طلب العلو أمر حسن، ما ذكره ابن أبي يعلى في ترجمة الطبراني، فقد نقل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان، باب قول الله تعالى: ﴿أَوْ تَعَرِيرُ رَفَبُوُّ﴾ [المائدة: ٨٩]؛ وأيُّ الرقاب أزكى، برقم (٦٧١٥)؛ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في كتاب العتق، باب فضل العتق، برقم (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الإخلاص، برقم (٢٨٩٦)؛ والنسائي في كتاب الافتتاح، باب الفضل في قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾، برقم (٩٩٧). قال النسائي بعد ذكر الحديث: (ما أعرف إسناداً أطول من هذا). قال شيخنا: (والحديث صحيح فقد رواه البخاري عن أبي سعيد ﷺ). البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾، برقم (١٣٠٥).

عن ابن العميد الوزير أنه يقول: (ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة الطبراني والجعابي بحضرتي، فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة الحفظ، وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنة وذكاء أهل بغداد، حتى ارتفعت أصواتهما، ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه، فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال الطبراني: هاته. فقال الجعابي: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، قال: حدثنا سليمان بن أيوب وساق الحديث بسنده. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، وأبو خليفة سمعه مني، فاسمعه مني حتى يعلو إسنادك. فخجل الجعابي وغلبه الطبراني. قال ابن العميد: فوددت في مكان الوزارة والرياسة لم تكن لي، وكنت الطبراني، وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني، لأجل الحديث) أن فالجعابي لم يعرف سليمان بن أيوب شيخ أبي خليفة؛ لأن أبا خليفة نسبه إلى جده أيوب، وإلا فهو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني.

قوله: (وعكسه هو الذي قد نزلا) وهذا سبق الإشارة إليه أنه يقع نزول في السند مثل ما وقع نزول للبخاري وغيره، لكن ليس المعول على مسألة النزول أو العلو، بل المعول على نظافة السند كما يقوله جمع من أهل العلم، فلو كان إسناداً عالياً لكن فيه متروك فلا قيمة له، وقد ابْتُلِي كثيرٌ من أهل الحديث المتأخرين في عهد العراقي وابن الملقن، حتى إن بعضهم فرح ببعض الأسانيد التي تصل إلى بعض الكتب وتكون عالية لكن في أسانيدها كذابون أو مجهولون لا يُعرفون وربما فَرح بذلك، وأهل النقد والبصيرة يقولون: إن رواية مثل هذا مما يهضم منزلة من رواه، قال الذهبي كَمَالُهُ: (وما

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (٢/ ٥٠) في ترجمة سليمان الطبراني.

يعنى برواية هذا الضرب ويفرح بعلوها إلا الجهلة)(١)؛ لأنه ينبغي ألا يُروى مثل هذا؛ حتى لا يُظن ثبوته، فالمعول عليه نظافة السند، ولو كان نازلاً فهو عالٍ في المعنى، بالنسبة إلى سند عالٍ من جهة قلة رواته، لكن إسناده لا يصح كما تقدم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال (٧/ ٣٦٤) في ترجمة أبي الدنيا الأشَّجُّ المغربي.

#### ٢٣ \_ وَمَنْ رَوَى الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابٍ فَشَيْخُهُ صَاحِبُ ذَا الْكِتَابِ

قوله: (ومن روى الحديث من كتاب) هذا في طرق التحمل، فكل من روى الحديث من كتاب، بمعنى أنه روى عن شيخه حديثاً فشيخه صاحب ذا الكتاب، وهذا يشمل جميع طرق التحمل، سواء كانت روايته لهذا الحديث الذي في هذا الكتاب عن شيخه: سماعاً سمعه منه وهذا أعلى أنواع الرواية، أو قرأه على الشيخ وهذه الدرجة الثانية ويسمونها: العرض. أو كان عن طريق الإجازة بأنواعها، أو كان عن طريق الكتابة بأن كتب له شيخه بذلك، أو عن طريق المناولة مع الإذن بالرواية عنه؛ لأن الصحيح أنها لا بد فيها من الإذن، أو عن طريق الوية عن طريق الوجادة. فهذه هي الطرق الثمانية لرواية الحديث.

قوله: (فشيخه صاحب ذا الكتاب) أي: الذي روى عنه هذا الحديث بواحد من طرق التحمل السابقة؛ لأنه إما أن يكتب الحديث في كتابه فيعرضه على الشيخ أو يسمعه من لفظ الشيخ فيكتبه، أو يعارض الشيخ في كتابه، وربما أيضاً سمعه من لفظ الشيخ واستأذن من الشيخ أن يصحح سماعه من كتاب الشيخ، وهذه كلها من طرق التحمل وفي بعضها خلاف بين أهل العلم. والإجازة أربعة أنواع:

الأول: وهو أعلاها خاص في خاص، بأن يقول له: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب.

والثاني: عام في خاص، بأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عني هذا الكتاب.

والثالث: خاص في عام، بأن يقول: أجزت لك أن تروي كل كتبي.

والرابع: وهو أدناها عام في عام، بأن يقول: أجزت لعموم المسلمين أن يرووا عني جميع كتبي.

واختلف أهل العلم في صحتها، والصحيح جوازها، بل أجاز بعضهم

أن يقول: أجزت لولدك وولد الحبلة؛ أي: الذي لم يولد. والإعلام هو أن يقول: هذا الكتاب من روايتي عن فلان. فهو مجرد إخبار بأنه من روايته، وهذا لا يجيزون الرواية به إلا إذا أذن، وإن أذن فهو في الحقيقة نوع من الإجازة، فإن قيل: مجرد الإعلام لا تصح به الرواية. سقط، وإن قيل: يصح مع الإذن. وهو كذلك فهو نوع من الإجازة، لكن قد يقال: إجازة بإعلام. فتكون أبلغ؛ لأنه إجازة وزيادة لأنه زاده علماً بشيخه الذي روى عنه كتابه هذا.

ومما يدخل في هذا أنه يجوز للراوي أن يتحمل ما لا يصح أداؤه، فيجوز للتلميذ أو الطالب أن يروي عن شيخه شيئاً لا يصح أن يؤديه لصغره، فالتحمل غير الأداء، فيصح أن يتحمل الراوي وإن كان صغيراً، لكن لا يؤدي الا بعد الإدراك والبلوغ؛ حتى يكون أهلاً للأخذ عنه، وبعضهم نازع في هذا وقال: يجوز أن يؤدي وإن كان لم يبلغ. وذكروا أدلة تؤيده، وجمهور أهل العلم على الفرق بين الأداء والتحمل، واختلفوا في السن التي يصح فيها التحمل، والصواب في هذا أنه لا يُحد بسن معين، بل متى ما عقل الجواب وفهم الخطاب فإنه يصح منه التحمل، وقد روى البخاري أن محمود بن الربيع رفيها قال: (عقلت من النبي عليه مجة مجها في وجهي ـ وأنا ابن خمس سنين ـ من دلو)(١).

وكان السلف يأتون بصبيانهم صغاراً إلى مجالس العلم لكي يسمعوهم، والمعول عليه في هذا هو الفهم وعلى هذا يُنظر إلى التمييز، فيختلف الأولاد في هذا من الصبيان والجواري ممن يصح تحمله، فإن كان يفهم ويدرك صح تحمله، وقد كان سفيان بن عيينة في مجلسه يوماً من الأيام وكان يملى على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، برقم (٧٧).

طلابه، فدخل صبي صغير لكي يسمع، فكأن أهل المجلس تهاونوا به لصغر سنه، فقال سفيان بن عبينة: ﴿كَلَاكَ حَنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَ﴾ الله عَلَيْكُم الله عشر سنين، طولي خمسة أشبار، ووجهي النساء: ٩٤] لو رأيتموني ولي عشر سنين، طولي خمسة أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت المجلس قالوا: (أوسعوا للشيخ الصغير) ثم ضحك (١٠). أي: أنهم صححوا سماعه وكان صغيراً، ومما يناسب هذا الكلام المسجوع عن ابن عبينة أنه كَنَلَهُ لمّا خالفه بعض الناس في روايته عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: (رأيت النبي في وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة) (٢)، قال له علي ابن المديني: يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا؛ .. يعني: أنهما يرسلان الحديث عن النبي في ..، فقال: (أستيقن الزهري حدثنيه، مواراً لست أحصيه، يعيده ويُبديه، سمعته من فيه عن سالم عن أبيه) (١٠)؛ أي: أنه مرفوع وليس موقوفاً على الصحابة في، وهذا هو الصواب أنه إذا عقل الجواب وفهم الخطاب صح تحمله، ومن ذلك أن الكافر يصح تحمله ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في الكفاية، باب ما جاء في صحة سماع الصغير (١/ ٢٢٠) برقم (١٤٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، (۳۱۷۹)؛ والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، برقم (۱۹۰۷)؛ والنسائي في كتاب الجنائز، باب مكان الماشي من الجنازة، برقم (۱۹٤٦)؛ وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، برقم (۱٤٨٢). قال شيخنا: (إسناده جيد).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنائز (٥/ ٣٣٣) برقم (٩/ ١١٧٧) برقم
 (٣٣٣) برقم (١١٧٧)، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص (٩/ ١١٧٧) برقم
 (٢٤١٩).

يؤدي إلا بعد الإسلام، وقد سمع أناس من الكفار من النبي على وأدوا بعد إسلامهم وصح أداؤهم، مثل: جبير بن مطعم. لما جاء في أسرى بدر قبل إسلامه وسمع من النبي على في حال كفره، ثم أدى بعد إسلامه ما سمع في حال كفره، ثم أدى بعد إسلامه ما سمع في حال كفره، لما قال أنه سمع النبي على يقرأ في المغرب ﴿وَالْقُلُورِ ﴾ [الطور: ١]. فلما بلغ قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُوا أَمْ عَنَدَهُمْ خَزَابِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلمُهَيَمْطِرُونَ ﴾ ألسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلمُهَيَمْطِرُونَ ﴾ السَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلمُهَيَمْطِرُونَ ﴾ والطور: ٣٥ ـ ٣٧]. فقال: «كَادَ قَلْبِي أَن يَطِيرُ» (١). ومن يومئذ وقع الإسلام في قلبه حتى جاء وأسلم.

وطرق الراوية المتقدمة حجة في العمل بها على اختلاف رتبها، وهي مشتملة على الإذن بالرواية بها إلا الوجادة فليس فيها إذن لأنه يكون وجد كتاب فلان وقد يكون وجده منذ زمن طويل، ولذا حصل فيها خلاف، والصحيح أن الوجادة من طرق الرواية، والوجادة هي: أن يجد كتاباً مضبوطاً عن راو من الرواة يعرف أنه كتابه فيرويه عنه، لكن المعروف أنه يقول: وجدته بخط فلان. فلا يقول: حدثنا فلان. والعمدة الآن منذ قرون على الوجادة، ويقول الزركشي فيما نقله عن شيخه ابن كثير أنه قال: (ولم يبق في زماننا إلا مجرد وجادات) (٢٠). والناس الآن منذ قرون على الرواية بالوجادة، ولما صحت الكتب عن أصحابها وانتشرت فلا يُروى إلا عن طريق الوجادة، ولولا الوجادة لانقطع العلم، فلا رواية إلا عن طريق الوجادة، وهذا من رحمة الله لما دُونت الكتب وحفظت السنة انتشرت انتشاراً عظيماً، وصار الكتاب الواحد يكون منه آلاف النسخ في جهات كثيرة، ويكون منتشراً معروفاً مقطوعاً به عن مؤلفه أو جامعه، تجد نسخة في المغرب ونسخة في المشرق منذ زمن طويل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب سورة (والطور)، برقم (٤٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٣/ ٥٥٥).

ومع ذلك لا تختلف هذه عن هذه حرفاً واحداً، إلا فيما يتعلق باختلاف النسخ في أصل الرواية من جهة الزيادة في بعضها، والعمدة في هذه الأزمنة على الوجادة لكن لا يقول: حدثنا. وبعضهم استجاز أن يقول: حدثنا بالوجادة. والصواب أنه لا يقوله، لكن إذا قال: قال فلان، فلا بأس، أو وجدت في كتاب فلان.

ومن ذلك طباعة الكتب اليوم، لكن طباعة الكتب الذي يظهر والله أعلم أنها من باب الإجازة لا من باب الوجادة؛ لأن الذي يطبع الكتاب ويأذن بطبعه فهو إما أنه قد أذن \_ عُرفاً \_ للناس أن يرووه عنه، وإما أن يُطبع مرة أخرى بغير إذنه أو غير ذلك من المقاصد التي من أجلها يطبع الكتاب، لكن روايته عنه بأن يقول: قال فلان في كتابه. وهذا لا بأس به؛ لأنه كالإجازة لعموم الناس بأن يرووا هذا الكتاب عنه فيقول: قال فلان. فيحدث في مجلس أو في محاضرة. وما أشبه ذلك، كل هذا جارٍ مجرى الإجازة لأن الإجازة فيها أوضح، أما الوجادة بأن يجد بخط شيخ من المشايخ أو راوٍ من الرواة كتاباً فيرويه عنه، فتبين أن الكتاب إذا علم إذن صاحبة، صراحة أو عرفاً، فروايته عنه إجازة، وإن لم يعلم ذلك فهو وجادة.

وألفاظ الرواية بأن يقول: سمعت أو حدثنا أو حدثني وهذا أعلاها، ولا فرق فيها على الصحيح كما قرره البخاري في صحيحه وذكره عن جمع من الحفاظ<sup>(۱)</sup>، فلا فرق بين حدثني وأخبرني وسمعت، وبعضهم يفرق ويقول أخبرنا يعني قراءة على الشيخ وهو العرض، وسمعت من لفظ الشيخ، والمعتمد أنه لا فرق بينها وهي اصطلاحات والأمر في هذا واسع، ثم يليها طرق الرواية الأخرى التي تستعمل في غير السماع، مثل قال فلان في الإجازة والمناولة والوصية والكتابة والوجادة فلا يقال فيها سمعت.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري في كتاب العلم، باب قول المحدث: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا.

# ٢٤ - مُسَلْسَلٌ تَوَافُقُ الرُّوَاةِ فِي قَوْلٍ أَوْ تَمَاثُلِ الْحَالاتِ

قوله: (مسلسل توافق الرواة) المسلسل هو نوع من أنواع الرواية، وهو في الحقيقة من ملح علم المصطلح وليس من أصوله، والتسلسل معناه: التتابع. وهو اصطلاحاً: تتابع الرواة في صيغة قولٍ أو فعلٍ أو حالةٍ أو صفةٍ معينةٍ من الصفات في الرواية أي: المتن، أو الرواة أي: السند. فالصفة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، مثل: أن يقول بعضهم: حدثني وهو مشبّك أصابعه ويشبك أصابعه، ثم يتتابع الرواة في جميع السند أو بعضه على هذه الصفة، وهذا التتابع في حالة من الحالات، أو يقول: حدثني وهو قائم. فيقول تلميذه هكذا، أو يقول: حدثني تحت الشجرة. أو يقول: حدثني وهو مبتسم، ثم يتتابعون على هذه الصفة، فأي صفةٍ أو حالةٍ يقول: حدثني وهو مبتسم، ثم يتتابعون على هذه الصفة، فأي صفةٍ أو حالةٍ يتتابع عليها الرواة أو بعضهم فإنه يكون مسلسلاً، وذكروا منها حديث معاذ من الكن ينظر هل ثبت أن الرواة قالوا هذا، والحديث صحيح.

والمسلسلات عموماً لا يكاد يصح منها إسناد، وغالب المسلسلات باطلة إلا في أشياء نادرة، ثم إن الفائدة منها قليلة، لكن هي إن وُجِدَتْ فالتسلسل فائدته مزيد الضبط والعناية بالسماع، لكن قل أن تسلم المسلسلات فأكثرها في الغالب لا تصح إلا في مسلسلات خاصة، والتسلسل إما تسلسل في الرواية، أو تسلسل في بلد أو غير ذلك، في الرواية، أو تسلسل في أسماء الرواة أو تسلسل في بلد أو في أي حالة من والتسلسل في الرواية مثل ما تقدم: حدثني وهو كذا. أو في أي حالة من الحالات، أما التسلسل في الرواة، مثل: أن يكون جميعهم اسمهم عبد الله أو محمد، وأما التسلسل في بلد بأن يكونوا كلهم شاميين أو مصريين أو ما أشبه ذلك وكل ذلك تسلسل بالنسبة إلى بلد من البلاد. والتسلسل أنواعه كثيرة لا حصر لها والفائدة فيه ليست بذاك، وهو علم من علوم الرواية.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار، برقم (١٥٢٢)؛ والنسائي في كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، برقم (١٣٠٤).

وأصح المسلسلات الحديث الذي ورد في سبب نزول سورة الصف من حديث عبد الله بن سلام على قال: (قَعَدْنَا نَفَراً مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَلَيْةَ فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا لَوْ نَعْلَمُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ لَعَمِلْنَاهُ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ سَبَّحَ يَلَهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ لَلْتَكِيمُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الصف: ١ - ٣]، وهذا أصح مسلسل في الدنيا، رواه أحمد والترمذي(١)، قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمٰن حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام عليه الله عرب وهو إسناد صحيح \_ قال عبد الله بن سلام: «فَقَرَأَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْ الآيَةَ». قال أبو سلمة: «فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ سَلام». قال يحيى بن أبي كثير: فقرأ علينا أبو سلمة. قال محمد بن كثير: فقرأ علينا الأوزاعي. قال عبد الله بن عبد الرحمٰن الدارمي: فقرأ علينا محمد بن كثير. وهذا المسلسل الصحيح أصح مسلسل في الدنيا، وهذا فيه مزيد عناية؛ لأن قوله: فقرأها علينا. صريح في اتصال الرواية، ومن الفوائد في هذا السند أن يحيى بن أبي كثير مدلس فلما قال: فقرأ علينا أبو سلمة. ثبت سماعه منه، وكذلك بقية السند يثبت السماع بذلك فهو أعلى من الرواية بدونها.

قوله: (في قول أو تماثل الحالات) أي: تسلسل الرواة في قول، مثل ما تقدم في مثل قوله: فقرأ علينا. أو تماثل الحالات مثل: حدثنا وهو يتبسم، حدثنا وهو قائم، حدثنا تحت شجرة، وما أشبه ذلك. وهي لا حصر لها، وأهل العلم في هذا لهم تفنن، كل يستنبط أنواعاً من التسلسل لأن التسلسل هو التتابع فكل تتابع يُسمى تسلسلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤٥٢) برقم (٢٣٧٨٩)؛ والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الصف، برقم (٣٣٠٩).

وتقدم أن هذا النوع من ملح هذا العلم؛ لأن العلماء يعتنون برواية الحديث، ولا يعتنون بأمور قد تشغل وفائدته قليلة، مثل حدثني وهو كذا، فأهم ما عليهم رواية الحديث، لكن قد يقع أحياناً أن يستوثق فيقول أين حدثك؟ فيقول: حدثني تحت الشجرة الفلانية أو في المكان الفلاني، لكن التسلسل في نفس المكان هذا لا يكاد يقع، لكن قد يقول فتبسم إلينا رسول الله على في نفس المكان هذا لا يكاد يقع، لكن قد يقول فتبسم إلينا فتبسم وقال: إن رسول الله في تبسم، فالذي رواه بعده تبسم اقتداء؛ لأن رسول الله في فعل ذلك، فيمكن أن يقال: إذا كان التسلسل في صيغة أو حالة مرفوعة إلى النبي في مثل قوله: (إني أحبك)(٢) هذا فيه فائدة، فيكون السنة والفضل الاقتداء بالنبي في مثل قوله: (إني أحبك)(٢) هذا فيه فائدة، فيكون السنة

ولا يشترط أن يكون التسلسل في جميع السند، فلو حصل التسلسل بين الصحابي والتابعي، كأن قال الأعرج: أخبرني أبو هريرة وهي قائم وقال أبو الزناد: أخبرني الأعرج ولم يقل وهو قائم وهكذا مثلاً، فإذا جاء في طبقتين مسلسل سمي مسلسلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا ركب، برقم (٢٦٠٢)؛ والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة، برقم (٣٤٤٦). قال شيخنا: (صحيح بشواهده).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص(١١٢) من حديث معاذ ﷺ.

### ٢٥ ـ مُعَنْعَنٌ مُؤَنَّنٌ بِعَنْ وَأَنْ وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ شَخْصٌ لَمْ يُبَنْ

قوله: (معنعن مؤنن بعن وأن) (معنعن) أي: قول الراوي: عن فلان. مثل: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، و(مؤنن) أي: قول الراوي: أن فلان.

والإسناد المعنعن والمؤنن يأتي في الأسانيد كثيراً، بل الغالب عليها هذه الصفة، ولا فرق بين السند المؤنن والمعنعن على الصحيح، ويدل على ذلك أن الصحابي لو قال: عن رسول الله و أو أن رسول الله وهذا أيضاً بينهما باتفاق أهل العلم، ففي بقية طبقات السند الحكم كذلك، وهذا أيضاً واقع فإذا قال فلان عن فلان فإن السند يكون صحيحاً بشروطه، وأهل العلم قاطبة على أن الإسناد المعنعن والمؤنن حجة ومقبول في الجملة، لكن اختلفوا في الشروط، فهل كل إسناد قال فيه الراوي: عن فلان، أو أن فلان. هو مقبول؟ أو بشروط؟ العلماء متفقون على قبول الإسناد المعنعن والمؤنن إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة:

الأول: عدالة الرواة.

والثاني: براءتهم من التدليس.

والثالث: لقاء بعضهم ببعض.

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في السند المعنعن والمؤنن فإنه حجة بالإجماع وحكى هذا الإجماع: أبو عمر ابن عبد البر(١)، وأبو عمرو الداني(٢)، لكن خالف بعض أهل العلم في هذا وقالوا: لا يُشترط لقاء بعضهم ببعض؛ أي: لا يُشترط أن نعلم لقاء بعضهم ببعض؛ لأن عندنا: العلم باللقاء، أو العلم بانتفاء اللقاء، أو عدم العلم بالحال هل لقيه أم لم يلقه، فتبين

<sup>(</sup>۱) التمهيد في باب معرفة المرسل، والمسند، والمنقطع، والمتصل، والموقوف، ومعنى التدليس (۱/ ۱۳).

<sup>(</sup>٢) نقله ابن الصلاح في علوم الحديث (ص٦١).

أن الأحوال ثلاثة، فإذا علم أن فلاناً لقي فلاناً فهذا واضح، وإذا علمنا انتفاء اللقاء فإنه يكون منقطعاً وهذا عند الجميع، لكن إذا جهلنا ثبوت اللقاء من عدمه، بأن روى عن فلان ولقاؤه به محتمل لأنه عاصره، فهل يُشترط أن نعلم أنه لقيه أم لا؟ فلو حدَّثك إنسان عن رجل من أهل العلم عاصره، فقال: قال فلان. وأنت لا تدري هل لقيه أم لا فهل تقبل روايته عنه أم لا تقبلها؟ فيقال: إذا حدثك وهو ثقة وليس مدلساً تقبل روايته، وهذا هو الذي نصره مسلم في مقدمة الصحيح، إذا كان الراوي عدلاً، وبريئاً من التدليس، وعاصره. فلا يشترط أن نعلم أنه لقيه، وقد شنَّع مسلم على من اشترط ثُبُوت اللقي(١)، والبخاري وكثير من أهل العلم يشترطون اللقاء ولو مرة واحدة (٢)، ومنهم من بالغ كأبي المظفر السمعاني فقال: يُشترط طول اللقاء والمجالسة (٣)، لكن هذا مذهب ضعيف ولا يكاد يجتمع عليه اثنان، لكن هل يُشترط العلم باللقاء ولو مرة واحدة؟ أو لا يُشترط؟ كلام مسلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة متين وقوي إذا تأملته؛ لأن الراوي إذا كان ثقة وليس مدلساً وعاصر من روى عنه وروى فإنك تحمله على السماع، تحسيناً للظن به، وفرض الواقع أنه لقيه؛ لأنه ثقة روى عمن عاصره، وأمكن سماعه منه، وليس مدلساً، فالحكم بعدم اتصاله وصُّمُّ له بالتدليس عند النظر والتأمل؛ لأن الظاهر من حال روايته عدم الانقطاع بينهما، وقد شنّع مسلم رحمه الله تعالى على من خالف في هذا وقال: هو قول مخترع، وقيل: إنه قصد البخاري بذلك. وقيل: قصد غيره. والجمهور أخذوا بقول مسلم، لكن بشرط ألا يحكم إمام من الحفاظ بعدم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم في المقدمة، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص(٦٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم في فصل في الإسناد المعنعن (٥٧/١).

سماع بعضهم عن بعض وأن يغلب على الظن أخذه عنه بأن يكون معاصراً له ولم يعلم انتفاء التقاءهما، أما إذا كان معاصراً له وهذا مثلاً في الحجاز وهذا مثلاً في العراق وغلب على الظن عدم اللقاء بينهما؛ لبعد المسافة بينهما، فهذا يستدل كثير من الحفاظ به على عدم لقاءهما؛ لأن هذا هو الظاهر، إلا أن يدل دليل على خلاف هذا الظاهر من الرواية.

وما تقدم من الكلام لا فرق فيه بين قولنا: عن فلان أو أن فلان، فالمعنى والحكم واحد فيهما، فكل ما لم يكن فيه صيغة سماع فمعناه واحد.

وعرفنا أنه بالشروط الثلاثة يثبت السند، وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك، والخلاف الذي تقدم في الشرط الثالث، وهو ثبوت اللقاء، هل يشترط أو لا يشترط؟ أما الشرط الأول وهو العدالة فمحل اتفاق، وأما انتفاء التدليس ففيه خلاف ضعيف غير معتبر، يقول ابن رُشيد الفِهري رحمه الله تعالى(١): (ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء، فكم من تابع لقي صاحبٍ ولم يسمع منه وكذلك من بعدهم).

قوله: (ومبهم ما فيه شخص لم يبن) المبهم هو من أبهم اسمه فلم يذكر، ويأتي في الأسانيد مثل قولهم عن رجل أو امرأة، وهذا أشدها إبهاماً، يذكر، ويأتي في الأسانيد مثل قولهم عن رجل أو امرأة، وهذا أشدها إبهاماً يليه إبهامه بإضافته إلى معلوم بأن يضيفه إليه بلفظ البنوة أو الأخوة أو العمومة؛ كأن يقول: عن أخي أو ابن أخي أو عمي ونحو ذلك. وبينه وبين مجهول العين فرق؛ لأن مجهول العين عُلِم أنه فلان ابن فلان، باسمه واسم أبيه، وهناك اصطلاح ثالث لهم يسمى المهمل، وهو الذي أهمل ولم يبين، فيذكر اسمه دون اسم أبيه مثل قول البخاري كَثَلَيُّهُ: حدثني محمد. فينظر من محمد هذا؛ لأن له بهذا الاسم شيوخ عدة كلهم يسمّى محمداً، لكن يحتاج

<sup>(</sup>١) السَنَن الأبين ص(٣٣).

هذا المهمل إلى قيد يتميز به عن غيره، ولأبي علي الحيّاني كِثَلَمُهُ كتاب عظيم اسمه (تقييد المهمل وتبيين المشكل). أما المبهم الذي تقدم الكلام عليه في كلام الناظم رحمه الله تعالى فإنه إذا ورد في سند ولم يتبين، فإن الإسناد يكون ضعيفاً بهذا المبهم، بل هو في هذه الحال أشد ضعفاً من مجهول العين.

والإبهام يكون في السند ويكون في المتن، فالإبهام في السند مثل: عن رجل. والإبهام في المتن، كما في حديث أبي هريرة و الله قال: «قَالَ رَجُلّ: أَبِهِم الرجل في هذه الرواية، وبُيِّن أَبِهِم الرجل في هذه الرواية، وبُيِّن في حديث أبن عباس الله الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٢٠)، وأنه الأقرع بن حابس. ومثلما سأل بعض النساء في بعض مسائل الحيض وأنه الأقرع بن حابس. ومثلما سأل بعض النساء في بعض مصابياً فلا يضر، فإذا أَبْهِمَت في رواية وعُيِّنَت في رواية (٣)، وإذا كان المبهم صحابياً فلا يضر، فإذا قال: (عن رجل عن النبي عليه والذي قال ذلك ثقة والمبهم يدرك زمن النبوة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۹۱/۱) برقم (٢٦٤٢)، وأبو داود في كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم (١٧٢١)؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، برقم (٢٦٢١)؛ وابن ماجه في كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم (٢٦٨٦)؛ وابن عباس المناسك، باب فرض الحج، برقم (٢٨٨٦). من حديث ابن عباس المناسكة قال شيخنا: (وهو من طريق سفيان بن حسين عن الزهري وروايته عنه ضعيفة، لكن تابعه عبد الجليل بن حميد عند النسائي وهو ثقة، وكذا تابعه سليمان بن كثير عند أحمد وبهذا يصح الحديث).

<sup>(</sup>٣) الرواية التي أبهمت فيها المرأة: أخرجها البخاري في كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، برم (٣١٤)؛ ومسلم في كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، برقم (٣٣٢) ولفظ البخاري: (عن عائشة أن امرأة سألت النبي على عن غسلها من المحيض؟...) الحديث. والرواية التي عُيّنت فيها عند مسلم في كتاب الحيض، باب استحباب استعمالها المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، برقم باب استحباب استعمالها المغتسلة من الحيض أسماء بنت شكل على رسول الله على فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟...) الحديث.

فعند الجمهور أن المبهم صحابي، والصحابة كلهم عدول، والإبهام لا يؤثر في الحكم على السند، لكن الذي يؤثر الإبهام الذي في السند ولهذا قال: (ومبهم ما فيه شخص ثم يُبن).

وأما المجهول فهو الذي عُلِمَ اسمه لكن لم تعرف عينه، والمجهول عند الجمهور نوعان: مجهول عين، ومجهول حال ويقال له مستور. ومجهول العين هو الذي لم يرو عنه إلا واحد، ومجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان، وقالوا: إن مجهول الحال قسمان: مجهول ظاهراً ومجهول باطناً، ومنهم من قال: على التحقيق لا فرق في الرواية. فالتفريق بأن مجهول العين ما روى عنه واحد ومجهول الحال ما روى عنه اثنان قالوا: هذا لا دليل عليه، وعند التطبيق لا تجد فرق، والأظهر أن الصواب في زوال جهالة العين أنه ينظر إلى هذا الشخص، فقد ترتفع عنه الجهالة برواية واحد، وشخص آخر يروي عنه جماعة ثلاثة أو أكثر، ومع ذلك لا ترتفع عنه جهالة العين، فمثلاً من روى عنه واحد من أهل العلم الكبار كمالك وابن معين فتبين وزالة عنه من روى عنه واحد من أهل العلم الكبار كمالك وابن معين فتبين وزالة عنه جهالة العين، وشخص روى عنه اثنان أو ثلاثة لكنهم ضعفاء فلا ترتفع عنه جهالة العين، وهذا ذكره الزركشي في نكته (۱) ونقله عن جمع من أهل العلم وهو الأظهر بل الصواب من كلام أهل العلم، والنظر في الأسانيد يدل على هذا.

ويشترط في التعديل أن لا يكون على الإبهام، فلو قال حدثني الثقة لا يكفي ولو كان إماماً كبيراً كابن معين أو مالك، بل لا بد أن يقول فلان الثقة بعينه، ثم يشترط في الموثق أن يكون معتمداً في التوثيق، فلو كان متساهلاً كابن حبان والحاكم، وكذلك يقرب منهم ابن خزيمة، فإن توثيقه لا يعتبر على

<sup>(</sup>١) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٣/ ٣٧٧).

الصحيح، وأرفع منهم الدارقطني وأرفع منه ابن معين ومن في طبقته من الحفاظ، لكن أبو حاتم ويحيى بن سعيد القطان، فهؤلاء إن وثقوا رجلاً فاشدد يدك به فإنه قد بلغ القوة في الثقة والعدالة، وإن جرحوا فعليك أن تتأنى وتنظر في جرحه هذا، فقد لا يكون جرحاً مؤثراً في نفس الأمر، مع مقارنته بكلام غيره من الأثمة، هذا إذا وثقه غيرهما، أما إذا لم يكن لغيرهما كلام، فيتعين الأخذ به.

#### ٢٦ - عَزِيزُ مَرْوِيْ اثْنَيْنِ وَالْمُشْهُورُ مَا فَوْقَهُ وَإِنْ يَكُنْ جُمْهُورُ

انتقل المصنف كيّله إلى نوع من أنواع الحديث مما له تسمية خاصة وهو قوله: (عزيز) بلا تنوين لضرورة الشعر، والحديث أقسام منها: الآحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عزيز، ومشهور، وغريب. والمصنف كيّلة بدأ بالعزيز وضابطه: مروي ـ بسكون الراء والياء ـ اثنين؛ أي: ما رواه اثنان. فلا يقل الرواة عن اثنين، وقيل: إنه ما رواه ثلاثة وهذا قول لبعض حفاظ الحديث، والمشهور أنه ما رواه اثنان، ولا يُشترط هذا الشرط في جميع طبقات السند، بل يكفي في طبقة واحدة من الطبقات ليُسمى عزيزاً، ولو كان في بعض الطبقات مثلاً مشهوراً أو متواتراً وكان في طبقة واحدة رواه اثنان فإنه يكون عزيزاً؛ ولهذا ربما يكون الحديث في بعض الطبقات متواتراً وفي طبقة أخرى غريباً أو عزيزاً أو مشهوراً، فالعبرة في الحكم على نوع السند بالنظر في أقل الطبقات عدداً، وقد يقع في كلام بعض الشراح أنهم يظنون أن العزيز هو أقل الطبقات عدداً، وقد يقع في كلام بعض السند، وهذا خطأ ولا يكاد يوجد في ما رواه اثنين عن اثنين في جميع طبقات السند، وهذا خطأ ولا يكاد يوجد في الدنيا إسناد هكذا، والصحيح أنه إذا وجد في طبقة واحدة اثنان فهو عزيز، وإن كان باقي الطبقات لها أوصاف أخرى.

أما تسمية هذا النوع بالعزيز فإنه مأخوذ إما من: عَزَّ يَعَزُّ إِذَا قَوِي، أو من عَزَّ يَعِزُّ إِذَا قَلَ، فمادة عزَّ تتصرف، وهي في الماضي واحدة، لكنها تختلف في المصدر والمضارع، يقال: هذا يعِز وجوده بكسر العين؛ أي: يقل، أو تقول: هذا شيء عزيز؛ أي: قليل الوجود. ولهذا جاءت حركة الكسر، وهي أضعف الحركات فصارت لأقل المعاني، أو من: عَزَّ يَعَزُّ إِذَا قوي؛ لأنه صار قوياً بالراوي الآخر، وصارت له حركة الفتح لأنها أرفع من حركة الكسر، فعلى الوجه الأول يكون تسمية العزيز بهذه التسمية لقلة وجوده، وعلى الثاني فالمعنى أنه قوي بالطريق الآخر، وهذا أظهر في وصفه؛ لأن العزيز على الوصف المتقدم في حده ليس بقليل، بل يوجد في كثير من العزيز على الوصف المتقدم في حده ليس بقليل، بل يوجد في كثير من

الأحاديث، بأن تُروى في طبقة من طبقات السند من طريقين، أما بقية طبقات السند فليس شرطاً فيها كما تقدم.

والعزيز لا يلازم الصحة فقد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاً، مثل: الغريب. نجد غريباً صحيحاً ونجد غريباً ضعيفاً.

قوله: (والمشهور ما فوقه) أي: ما فوق الاثنين، وهو الثلاثة. وهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، برقم (۱۰۳۷) ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم (۱۰۳۷) من حديث معاوية دي المعاوية الله المعاوية المعاوية الله المعاوية الله المعاوية الله المعاوية الله المعاوية الله المعاوية الم

هو المشهور، وقيل: ما رواه أربعة، لكن الأظهر أن ما رواه ثلاثة هو المشهور أو المستفيض على رأي كما قال الحافظ في النخبة (۱) والمشهور؛ أي: المشتهر، لكنه دون المتواتر. وكذلك هو يكفي في طبقة من الطبقات، مثل العزيز لكن زاد عليه راوياً، والمشهور يختلف فقد يكون مشهوراً عند الفقهاء وقد يكون مشهوراً عند العامة، وقد الفقهاء وقد يكون مشهوراً عند العامة، وقد يكون مشهوراً عند أهل اللغة، وأعلى المشهور الذي يكون مشهوراً عند أهل الحديث، ويتلوه الذي عند العامة؛ لأنه يشتهر بينهم الصحيح والضعيف، والباطل والموضوع، فقد يتداولون حكمة أو مثلاً أو قصة، فيجعلونها حديثاً، فلا يميزون بين الصحيح والموضوع، والناظم رحمه الله تعالى أراد المشهور الاصطلاحي عند أهل الحديث، وفي الغالب لا يشتهر عند المحدثين إلا الحديث الصحيح، والفقهاء يشتهر بينهم الحديث الصحيح وقد يشتهر بينهم أحاديث كثيرة ضعيفة، مثل حديث «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ المسجد إلا في العلمة المسجد إلا في المسجد إلا في المسجد إلا في المسجد إلا في

قوله: (وإن يكن جمهور) أي: إن وُجد كثرة رواة. وهنا انتقل من الآحاد إلى القسم الآخر وهو المتواتر، والآحاد هو: ما لم يبلغ رتبة المتواتر، فيشمل: العزيز، والغريب، والمشهور، وتقدم الكلام على العزيز والمشهور، وسيأتي الكلام على الغريب بعد المتواتر إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) نخبة الفكر مع شرحها النزهة ص(٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، برقم (٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عدر (١/ ٤٢٠) من حديث أبي هريرة في.

(جمهور) أي: رواة كثيرون. قال في القاموس<sup>(۱)</sup>: (الجمهور من الناس جُلُّهُمْ، ومعظم كل شيء).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص(٣٦٨).

## ٧٧ - عَنْ مِثْلِهِمْ وَقَدْ أَحَالَتْ عَادَه كَذِبُهُمْ مُتْوَاتِرٌ لِلسَّادَة

قوله: (عن مثلهم) أي: عن جمهور مثلهم. وقوله: (وقد أحالت عادة كذبهم) أي: استحال أن يكذبوا لكثرتهم وعدم إمكان اتفاقهم على ذلك.

وقوله: (متواتر للسادة) أي: لأهل العلم؛ لأن السيادة في الحقيقة هي بالعلم. وهذه شروط المتواتر أن يكون فيه كثرة في الرواة، وأن تكون الطبقة الثانية مثلهم، وأن يكون مستندهم الحس، مثل قولهم: سمعنا، أو رأينا. فيكون مستندهم الحس وليس مستندهم العقل والتأمل والنظر، وهذه هي الشروط الثلاثة للمتواتر:

الأول: كثرة الرواة.

والثاني: أن يكون عن مثلهم في الطبقة الثانية.

والثالث: أن يكون مستندهم الحس.

وزاد بعضهم: وأن يفيد خبرهم العلم. وهذا الشرط \_ في الحقيقة \_ ثمرة المتواتر؛ لأنه إن كان رواه جمع عن مثلهم مستندهم الحس فهذا يفيد العلم، والخبر المتواتر مفيد للعلم اليقيني بشروطه كما يقول الحافظ ابن حجر في النخبة (۱)، والعلماء مختلفون في المتواتر اختلافاً كثيراً في حده وفي شروطه، وفي الحقيقة كل ما ذكروا من شروط بين كثير من أهل التحقيق أنه لا دليل عليها، والصواب أن جهات العلم بالتواتر كثيرة، تارة تكون من جهة كثرة الرواة، وتارة تكون من جهة صفات الرواة، فقد يروي خبراً من الأخبار عدد كثير من الرواة، وخبر آخر عدد رواته أقل، ويكون خبرهم أقوى؛ لأن الحديث الذي رواه العدد القليل رواته أئمة كبار حقاظ، والعدد الكثير ليسوا بهذه الصفة، فقد يفيد هذا العلم اليقيني، ولا يفيده ذاك الذي رواته أكثر، وقد

<sup>(</sup>١) نخبة الفكر مع شرحها لنزهة (ص٥٨٥).

يفيد الآحاد العلم ويقرب من المتواتر في إفادة العلم اليقيني إذا احتفَّت به القرائن، مثل حديث تُلُقِيَ بالقبول، ورواته أئمة كبار حفاظ فإنه يفيد العلم النظري بالقرائن؛ أي: بعد النظر في القرائن التي تقويه، والقرائن جهاتها متعددة كما تقدم.

وقوله: (عن مثلهم) هذا احتراز، فهذا الشرط لا يُشترط في العزيز والمشهور، ففرق المتواتر عن غيره أن يكون الرواة في كل الطبقات بهذه الصفة، أما العزيز والمشهور فلا، بل يكفي أن يكون في طبقة واحدة. والصحيح أن المتواتر ليس له عدد معين، وتقدم أن ما ذكروه من حصره في عدد معين لا دليل عليه.

فمثلاً حديث «المرء مع من أحب» رواه أنس (١) وأبو موسى (٢) وابن مسعود (٣) في الصحيحين ورواه جمع من الصحابة غيرهم أله وحكم جمع من أهل العلم بتواتره؛ مع أن الذين رووه عدد محصور، لكن لتعدد طرقه عنهم واختلاف مخارجه ونظافة الأسانيد وقوتها، جزم بعض أهل العلم بتواتره، وغيره من الأخبار مثله كثير.

ثم التواتر نوعان: الأول: تواتر لفظي. والثاني: تواتر معنوي. التواتر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي هي اب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي التهائه، برقم (٣٦٨٨)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب الأرواح جنود مجندة، برقم (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تَجُبُونَ اللهَ فَأَتَيْعُونِي يُعَيِبَكُمُ اللهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، برقم (٦١٧٠)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب الأرواح جنود مجندة، برقم (٢٦٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُر تُوْمِيُونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِ يُعْمِبُكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، برقم (٢١٦٨)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب الأرواح جنود مجندة، برقم (٢٦٤٠).

اللفظي: هو أن يتواتر بلفظ واحد وليس في المتواتر اللفظي إلا شيء قليل مثل قوله ﷺ: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»(١)، وأما المتواتر المعنوي فهو كثير، مثل أحاديث الحوض(٢) والشفاعة(٣) وما أشبه ذلك.

فظهر مما سبق أن العلم الحاصل من الأخبار، ليس منحصراً فيما ذكروه من شروط المتواتر، وهذا سبق التنبيه عليه (٤) كما قال الحافظ رحمه الله تعالى: (وقد يقع فيها - أي: أخبار الآحاد - ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار) (٥)؛ أي: ليس العلم مختصاً بالمتواتر، بل قد يكون العلم أيضاً في أخبار الآحاد، وهذا هو الصواب وهو قول أهل السنة في كثير من الأخبار، ولهذا يحتجون في باب التوحيد والعقائد بأخبار الآحاد ولا يفرقون في إثبات التوحيد والعقائد بأو آحاداً، فإذا صح الخبر عن النبي في وجب إثباته ولو كان في التوحيد والعقيدة، وهذا هو قول المسألة اسحاق بن رَاهُويَهُ وَجَمَاعَة من أهل العلم، وقد بسط العلامة ابن القيم المسألة في آخر كتابه (الصواعق)(٢) وبين هذا بالأدلة، وأنه ربما تكون بعض أخبار في آخر كتابه (الصواعق)(٢)

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص(۸٦).

<sup>(</sup>٢) من أحاديث الحوض ما أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب في الحوض، برقم (٢٥٧٦)؛ ومسلم في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا على وصفاته، برقم (٢٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) من أحاديث الشفاعة ما أخرجه البخاري في كتاب التيمم، في الباب الأول، برقم (٣٥) من حديث جابر ﴿ لِمَا خَلَقْتُ اللهِ عَلَى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ اللهِ عَلَى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ اللهِ عَلَى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٤) ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) نخبة الفكر مع شرحها النزهة ص(٧٣).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة ص(٤٥٥).

الآحاد التي لم تبلغ درجة المتواتر تفوق بعض الأخبار التي يجعلها بعض الفقهاء على الاصطلاح متواترة لكنها تنقص من جهة الصفات وإن كثر رواتها، ولهذا قالوا: إن القرائن التي تحتف بالخبر ترفعه ولو كان خبر آحاد، وقد يصل إلى درجة العلم.

وليس معنى خبر الآحاد الذي رواه الواحد، بل خبر الآحاد ـ كما قالوا ـ: ما لم يبلغ المتواتر . لكن المتواتر يفوق بأنه مقطوع به ولا يُشترط في رواته العدالة؛ لأنهم حينما كثروا وتواتروا ورواه جمع عن جمع فإن العادة تحيل تواطأهم على الكذب، أما خبر الآحاد إذا كان يرويه واحد أو اثنان لا بد أن يكون في الثقة والحفظ ما يكون به خبره ثابتاً ، والمراد بالعلم النظري؛ أي بالنظر والتأمل في طرق الحديث فيتبين لنا أن الخبر ثابت لما احتفت به من القرائن. وقالوا: من القرائن أخبار الصحيحين التي لم يُتَكلَّم فيها فإن رواية صاحبا الصحيحين لها وتلقي الأمة لها بالقبول مما يرفعها ، ويثبت بها العلم مما لا يثبت لغيرها من الأخبار ، ولو كانت تساويها في عدد الرواة . وعلى هذا يكون في أخبار الآحاد ما يفيد العلم كما تقدم ، ومنها ما يفيد الظن وعلى هذا يكون في أخبار الآحاد ما يفيد العلم كما تقدم ، ومنها ما يفيد الظن يخطئ ، لكن حينما يكون ثقة ثبتاً حافظاً فإننا نجزم بأنه ضبط وحفظ فلهذا ربما نقطع بروايته .

#### ٢٨ ـ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَخَبَرُ الآحَادِ فَهْوَ أَقْسَامٌ بِللا عِنَادِ

قوله: (أو لم يكن فخبر الآحاد) أي: إذا لم تكن هذه الشروط ولم توجد، فهو آحاد وهو ما لم يبلغ درجة المتواتر، وأقسام الآحاد ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب، وتقدم الكلام على المشهور والعزيز.

قوله: (فهو أقسام) أي: خبر الآحاد أقسام كما تقدم. وقوله (بلا عناد) أي: أنه لم يخالف أحد من أهل العلم في هذا. فهم متفقون عليه وعلى أقسامه لكن يختلفون في بعض الشروط أو في بعض الضوابط كما تقدم.

## ٢٩ \_ مِنْهَا الْغَرِيبُ ما رَوَى رَاوٍ نَقطْ وَمُرْسَلٌ مِنْه الصَّحَابِيُّ سَقَطْ

قوله: (منها الغريب) أي: من أخبار الآحاد؛ لأنه تقدم في كلامه كَلْلُهُ أن الأخبار منها متواتر ومنها آحاد، فهي محصورة في هذا، والمصنف هنا ذكر الغريب بعد المشهور والعزيز، وبعضهم يذكر الغريب أولاً، ومنهم من لا يسلك طريقاً معيناً من جهة الترتيب، فيذكر حسب ما يتفق له، وربما يلجئه إليه النظم فيذكر العزيز ثم المشهور ثم الغريب.

والغريب معناه: الفرد. والفرد نوعان: فرد نسبي، وفرد مطلق. وسيأتي التفصيل في الفرد عند البيت السابع والأربعين إن شاء الله تعالى.

وهنا ذكر الغريب لأنهم أفردوا الغريب وإن كان هو قسماً من الفرد، والأفراد أقسام، فقسم هو الفرد المطلق بمعنى أنه تفرد به الراوي ولم يروه غيره، بل لا يُعرفُ إلا من جهته، مثل حديث: «الأعمال بالنيات» الذي رواه عمر (۱) ولم يصح عن غير عمر في ، وجاء عن أبي سعيد في (۲) وجاء عن جمع من الصحابة ولكن لم يثبت، ورواه عنه علقمة بن قيس النخعي، رواه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، رواه عنه يحيى بن سعيد ثم انتشر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد، وهذه السلسلة تفردوا به فلم يروه أحد غيرهم، وقد يقول قائل: رواه غيرهم. نقول: إذا كان الذي رواه ضعيفاً لا تصح روايته فإنها تكون كالعدم؛ من جهة أنها لم تثبت، ولهذا يقال: إنه تفرد به مطلقاً ولو كان رواه غيره إذا كانت روايته لا تثبت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بَدْءُ الوحي إلى رسول الله ﷺ، برقم (۱)؛ ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) من حديث عمر ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٤٢)؛ وانظر: العلل لابن أبي حاتم ص(٤١٧) مسألة
 رقم (٣٦٢)؛ والعلل للدارقطني (١١/ ٢٥٣) برقم (٢٢٦٩).

وكذلك حديث: "نهى عن بَيْعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ" لم يروه إلا عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهو حديث غريب؛ لأنه انفرد به راو واحد. فهذا هو الفرد المطلق الذي لم يروه إلا راو واحد، ثم قد يكون الفرد في طبقة وقد يكون في طبقتين وقد يكون في أكثر، وبالجملة إذا وجدت الفردية ولو في طبقة فإنه يكون غريباً كما تقدم مثل هذا في العزيز والمشهور، وعلى هذا نقول: إنه غريب. وإن كان قد تواتر بعد ذلك قبل الراوي أو بعده، ولا مانع أن يقال: إنه غريب في هذه الطبقة، متواتر في الطبقة الأخرى أو عزيز في هذه الطبقة وهكذا. والسند قد يجمع جميع الصفات فقد يكون متواتراً في الأخيرة، فقد يجمع هذه الصفات كلها من جهة أنه كان راويه واحداً في طبقة الأخيرة، فقد يجمع هذه الصفات كلها من جهة أنه كان راويه واحداً في طبقة وفي الطبقة الثانية رواه اثنان، وفي الطبقة الثالثة رواه ثلاثة فأكثر وفي التي بعدها رواه عدد كبير بلغوا درجة التواتر في هذه الطبقة من السند.

وإذا كان الحديث جمع هذه الصفات صفة الفردية في طبقة وكونه عزيزاً في طبقة وكونه مشهوراً في طبقة وكونه متواتراً في طبقة؛ فإننا نحكم بأقل وصف؛ لأننا لو قلنا: إنه عزيز. يرد علينا أنه غريب، لكن إذا قلنا: إنه غريب فلا يرد علينا؛ لأن العزيز أرفع من الغريب، ولو قلنا: إنه عزيز في طبقة ومشهور في طبقة لا يضر؛ لأن المشهور فوق العزيز، إذا لا يناقض أن يوصف بالغريب لأنه في أدنى الطبقات، إنما يناقض حينما نصفه بصفة وفيه صفة أدنى منه وعلى هذا نصفه بأقل الصفات الثابتة له في أي طبقة من طبقات السند، وهذا قد يكون نادراً من جهة النظر في الأسانيد، لكن هو من جهة الاصطلاح يسمون هذا غريباً في الطبقة الأولى، عزيزاً في الطبقة الثالثة، وهكذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، برقم (٢٥٣٥)؛ ومسلم في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، برقم (١٥٠٦) من حديث ابن عمر اللهاء

وعند الإطلاق إذا قيل: غريب. فيراد به الغرابة المطلقة، وقد يراد بها الغرابة النسبية؛ أي: الفرد النسبي. وهذا هو الذي يقع كثيراً، لكن الذي يقع كثيراً في قولهم: تفرد به فلان. في الغالب أنهم يريدون أنه تفرد به عن فلان، وهذا هو الفرد النسبي وهو أن يكون تفرد به شخص عن راوٍ من الرواة وإن كان الحديث مشهوراً، مثل: حديث يرويه أبو هريرة وابن عمر ﴿ مُثْلُمُ، ويرويه عن أبي هريرة الأعرج ويرويه عن ابن عمر نافع، ويرويه ابن عباس ري ويرويه عن ابن عباس عكرمة، فيشتهر عن عكرمة عن ابن عباس على، ويشتهر عن الأعرج عن أبي هريرة، قيرويه عن الأعرج كثير وعن عكرمة عدد كثير، فالحديث ربما يكون متواتراً؛ لأنه رواه كثير في جميع الطبقات، لكن رواية ابن عمر رواه عنه نافع فتفرد به مالك عن نافع ولم يروه عن نافع إلا مالك فإننا نقول عنه: غريب نسبي؛ لأن الحديث معروف من رواية الأعرج عن أبى هريرة رضي الله ومن رواية عكرمة عن ابن عباس الها، وقد يرويه أناس كثير، فلا ينافى أن يقال غريب. ولهذا يقيدون فيقولون: غريب من حديث فلان. فإذا قالوا: غريب من حديث فلان. فإنهم لا يريدون به إلا الغرابة أو الفردية النسبية، وعلى هذا ما روى راو فقط يشمل التفرد المطلق ـ وهو إذا كان لم يروه إلا واحد ـ مثل: حديث «نَهَى عَنْ بَيْع الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»(١). تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر في ا ومثل حديث: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(٢٠). فهو تفرد مطلق، وقد يكون تفرداً نسبياً كما تقدم، وهو أن ينفرد به عن فلان، ومن التفرد النسبي أن ينفرد به أهل مكة أو أهل مرو، مثل حديث: «الْقُضَاةُ ثَلاثَةُ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ»(٣). رواه بريدة رَفِيْهُ

(۱) سبق تخریجه ص(۱۳۱). (۲) سبق تخریجه ص(۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب القضاء، باب في القاضي يخطئ، برقم (٣٥٧٣)؛ والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله علي في القاضي، برقم =

فتفرد به أهل مرو، وأهل مرو كثيرون فتفردهم به تفرد نسبي؛ لأنه لم ينفرد به واحد إنما تفرد به أهل مرو دون غيرهم من البلاد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة على الله بن بريدة الله بريدة بريدة

وعلى هذا يكون الغريب فيه الصحيح وفيه الضعيف، فالغريب قد يكون ضعيفاً، وفي الغالب أن الغرائب تكون ضعيفة، لكن فيها أحاديث صحيحة ولهذا لا تضر الغرائب إلا إذا انفرد بها أناس مستورون أو ليسوا بذاك في الحفظ، أما إذا كان إماماً كبيراً فلا يضر، يقول الإمام مسلم كله: (لِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَرفاً يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ للهِ اللهُ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ عَيْلاً اللهُ عَنْ النَّبِيِ اللهُ اللهُ يَسَانِيدَ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ وَهِذا زاده رفعة لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره فهو إمام كبير، إنما الغرابة تضر حينما يكون الراوي غير معروف أو ليس بذاك، فإذا كان الحديث تفرد به فلان من أهل البلد كحديث الزهري، بحيث جاء فلان وروى عن الزهري وأصحاب الزهري الأثمة المعروفون الكبار مالك وعبيد الله ويونس وأمثالهم لم يذكروا هذا الخبر، فانفرد هذا الشخص وهو غير مشهور بالرواية وأمثالهم لم يذكروا هذا الخبر، فانفرد هذا الشخص وهو غير مشهور بالرواية تفرد عن الزهري مالك ومالك النجم كما يقول الشافعي: (إذا جاء الأثر فمالك النجم) نشور، ولهذا لما زاد في حديث: (فرَض رَسُولُ اللهِ اللهُ وَمَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى) زاد لماعاً مِنْ تَمْدٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى) زاد

 <sup>(</sup>۱۳۲۲)؛ والنسائي في السنن الكبرى في كتاب القضاء، باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، برقم (٥٨٩١)؛ وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، برقم (٢٣١٥) من حديث بريدة في قال شيخنا: (حديث صحيح).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم في كتأب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، برقم (١٦٤٧).

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب (۱/۸).

مالك (من المُسْلِمِينَ)(١) اعتمد أهل العلم زيادته، مع أنه قد ثبتت هذه الزيادة عن غيره من الثقات(٢).

قوله: (ومرسل منه المصحابي سقط) المرسل هو المطلق، يقال: أرسله فلان أي: خلّاه وأطلقه ولم يقيده بل أرسل آخره، فلم يتم السند. وهذه العبارة أخذها المصنف كلله من البيقونية (٣)، لكن هذه العبارة من جهة المعنى فيها نظر؛ لأنه لو كان الصحابي منه سقط فإن هذا المرسل يكون حجة، فإذا قال مجاهد مثلاً: قال رسول الله على وعلمنا أن الساقط ابن عباس، فإنه يكون متصلاً صحيحاً؛ لأن الساقط صحابي، ولهذا نقول: إن تعريفه هنا فيه نظر، فليس العلة سقوط الصحابي بل العلة الجهل بالواسطة بينه وبين النبي على، فهذه العبارة فيها ضعف، فلو كان الواسطة بين التابعي والرسول على هو الصحابي فلا يكون مرسلاً، فالعلة في ضعف المرسل هي الجهل بالواسطة؛ لأن التابعي إذا قال: قال رسول الله على. فالذي سقط المجهل بالواسطة؛ لأن التابعي إذا قال: قال رسول الله على فلو كان اليقين أنه تابعي فلو كان اليقين أنه تابعي ولمحتمل أن يكون تابعياً، واليقين التابعي فلو كان اليقين أنه تابعي ويحتمل أنه صحابي. وعلى احتمال أنه تابعي فإنه يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، برقم (١٥٠٤)؛ ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (٩٨٤) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم (۱۵۰۳) من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر؛ ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (٩٨٤) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر. قال النووي في شرح مسلم: (ولم ينفرد بها مالك، بل وافقه فيها ثقتان وهما: الضحاك بن عثمان، وعمر بن نافع) (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٣) المنظومة البيقونية مع شرح الزرقاني وحاشية الأجهوري ص(١٤٢).

فإن قلنا: إنه ضعيف. فيكون ضعيفاً من جهتين: الأولى: كونه ضعيفاً والثانية: كونه أرسله. وهناك احتمال ثاني وهو أن نفرض أنه أخذه عن تابعي ثاني ويحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف، وعلى هذا يتسلسل فيحتمل أن التابعي روى عن تابعي عن تابعي، وأعلى ما وُجِد في المراسيل عند البحث خمسة إلى ستة، وبهذا تعلم العلة في ضعف المرسل، وهي ما أشير إليه من الإحتمال في كونه تابعي أو صحابي، ثم التابعي في كونه ثقة أو ضعيفاً، وإذا ورد الإحتمال بطل الإستدلال، ثم يعلم أنه لا يصح أن يجزم بنسبة المرسل للنبي في، فإذا كان الحديث الذي ضعفه يسيراً لا يجزم بنسبته إليه في، فكيف بالذي سقط منه راو ولا ندري ربما كان ضعفه شديداً، فمن باب أولى أن لا يجزم بنسبته إليه في والصحيح أن المرسل ليس حجة خلافاً لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وقول للإمام أحمد أنه حجة، بل الصواب ما عليه جمهور المحدثين أنه ليس بحجة.

والمرسل لأهل العلم فيه كلامٌ كثير، ومن أحسن من بسطه العلائي في (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (1) في تحقيق القول في حده وحكمه، فذكر أن بعضهم: خص المرسل بمرسل كبار التابعين. ومنهم من أطلق فجعل المرسل لعموم التابعين. ومن مسائله أن مرسل التابعي الكبير في حكم المتصل عند جماعة من أهل العلم، وعللوا ذلك بقولهم: إن التابعي الكبير إذا أرسل فإنه يكون قد أخذه عن صحابي، لكن في الحقيقة هذا يضعف؛ لأن بعض الصحابة أخذ من بعض التابعين، وهذا وإن كان قليلاً ونادراً، وليس في باب الأحكام، إما في القصص وإما في غيرها، لكنه وارد على دليل من قال: إنه حجة. والمرسل على الصحيح كل ما أضافه التابعي إلى النبي على، فهو مرسل إلا إذا كان من صغار التابعين الذين لم يلقوا إلا الواحد أو الاثنين، والغالب

<sup>(</sup>١) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص(٢٥).

على إرسالهم أنهم لا يأخذون إلا عن التابعين، ويندر أن يأخذوا عن الصحابة فهذا حكمه حكم المعضل، وبعضهم يجعله مرسلاً جرياً على الأصل لأن الإصطلاح أن المرسل هو: كل ما قال فيه التابعي: قال رسول الله على سواء كان من كبار التابعين أو من المتوسطين أو من صغارهم فهو مرسل، وهذا هو الصحيح من جهة الإصطلاح، لكن لا مشاحة في الإصطلاح، ولذا إذا قال الشافعي: قال رسول الله على أسقط مالك ونافع وابن عمر ها، يكون الشافعي: قال رسول الله على أسقط مالك ونافع وابن عمر الها يكون المحضلاً من وجه، وربما قيل مرسل من وجه آخر، إذا أدخل في مسمى المرسل قول تابع التابعي، كما هو رأي أبي داود في كتابه المراسيل؛ لأنه أورد كثيراً من مراسيل تابعي التابعين، وعلى كل حال هذه اصطلاحات كما تقدم.

والمرسل إذا كان الحكم فيه أنه ضعيف، فهذا يبين لك أن الضعف في المنقطع والمعضل من باب أولى. ثم ليعلم أن المرسل على هذا الحد إنما هو للمتأخرين، أما المتقدمون فيطلقون على المنقطع مرسل، فلا يفرقون في إطلاقهم بين المنقطع والمرسل.

والحديث المرسل وإن كان ضعيفاً، لكن إذا اعتضد بمرسل آخر، وكان مرسِلُه شيخه غير شيخ المرسِل الأول، أو اعتضد بقول صحابي أو بحديث أو بعمل أهل العلم، فإذا اعتضد بواحد من هذه الأمور الأربعة قوي وإلا فهو ضعيف، كما ذكره الشافعي كَاللهُ(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة ص(٤٦١ ــ ٤٦٤).

# ٣٠ ـ مُنْقَطِعٌ يَسْقُطُ مِنْهُ الْوَاحِدُ فِي مَوْضِعٍ فَصَاعِداً وَالزَّائِدُ

قوله: (منقطع يسقط منه المواحد) هذا نوع من أنواع الحديث الضعيف يسمى المنقطع، وهو: ما سقط منه راوٍ في موضع أو موضعين أو أكثر. فإن كان في موضع قيل: منقطع في موضع. وإن كان في موضعين قيل: منقطع في موضعين، وبهذا يباين المعضل كما سيأتي بيانه. وعلى هذا يكون المنقطع في موضعين أشد من المعضل، وإن كان منقطعاً في موضع واحد فهو أخف من المعضل، والمنقطع له معنى عام ومعنى خاص، الخاص: هو سقوط راوٍ واحد في أي موضع غير الصحابي ـ لكي يخرج المرسل ـ، وقد يكون الساقط اثنين وأكثر، لكن الغالب في الانقطاع أنه يكون في موضع واحد. والعام: يدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق.

قوله: (يسقط منه المواحد) وقوله: (المواحد) احتراز من المعضل لأنه: الذي سقط منه اثنان متواليان. كما لو قال الزهري: قال ابن عباس، فهو: منقطع؛ لأنه لم يدرك ابن عباس. كذلك محمد بن سيرين عن ابن عباس. وكذلك الحسن عن أبي هريرة منقطع على المشهور، وقيل: إنه سمع منه حديثاً واحداً (المُنْتَزِعَاتُ والمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ)(۱) عند النسائي وغيره، مع أن الحسن مدلس أيضاً. وكذلك الحسن عن سمرة منقطع أيضاً إلا في حديثين الأول: حديث العقيقة وهو قوله على: (كُلُّ عُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِه، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، ويُحْلَقُ ويُسَمَّى)(۱) رواه الأربعة وإسناده صحيح، وقد سأل الحسن حبيب بن الشهيد ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال: من سمرة بن

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، برقم (٣٤٩١). قال النسائي بعده: (الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة، برقم (٢٨٣٨)؛ والترمذي في كتاب الأضاحي، باب من العقيقة، برقم (١٥٢٢)؛ والنسائي في كتاب العقيقة، باب متى يعق؟ برقم (٤٢٢٥)؛ وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب العقيقة، برقم (٣١٦٥). قال شيخنا: (إسناده صحيح).

جندب. رواه البخاري<sup>(۱)</sup>. والثاني: قول سمرة: (قلَّمَا خَطَبَ النبيُّ عَلَيْهُ خُطْبَةً إلا أَمَر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المُثْلَةِ)<sup>(۱)</sup> رواه أحمد بإسناد صحيح. وكذلك الأعمش عن ابن مسعود عليه، فإنه روى عن أبي وائل عن ابن مسعود عليه كثيراً في الصحيحين وغيرهما. وهذه أمثلة للانقطاع في موضع واحد، وهو الأكثر في الأخبار المنقطعة، وقد يكون في موضعين كما تقدم.

قوله: (في موضع) أي: فهو المنقطع في موضع واحد. وقوله: (فصاعداً) أي: في أكثر من موضع. ليدخل المنقطع في موضعين، والمنقطع ضعيف؛ للجهل بالواسطة، والساقط قد يكون أكثر من واحد، لكن هذا يعلم من كلام أثمة الحديث من خلال تراجم الرواة، بمعرفة طبقاتهم، وسنة الولادة والوفاة، ولقاء الشيوخ، والمعاصرة والإدراك لمن روى عنه، وكذلك الرحلة عن بلده للأخذ عن الشيوخ، وآخر قرين له لم يدرك ما أدرك هو، فبهذا ونحوه يعرف هل هو منقطع أو ليس منقطعاً. والمنقطع ضعيف وهو أشد ضعفا من المرسل؛ لأن احتمال الضعف فيه أبلغ من المرسل؛ والمرسل أرفع؛ لأنه يحتمل أن الساقط صحابي، أما المنقطع بما دون الصحابي فلا يرد فيه هذا الجهل بلاحتمال، أما المنقطع فلا يرد أن يكون الساقط فيه صحابياً، فلهذا الجهل بلواسطة من جهة شدة الضعف في المنقطع أبلغ من الجهل بسقوط الواسطة بين التابعي وبين النبي على ولو قال قائل: يَرِدُ على هذا أن الذي لم يعين في المنقطع، عند تعيينه قد يكون ثقة؟ يقال: هذا مجرد احتمال عند تعيينه، أما الصحابي فلا يرد فيه هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، برقم (٥٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٢/٥) برقم (٢٠١٣٦).

#### ٣١ ـ فَمُعْضَلُ وَتَحْتَهُ قِسْمَانِ وَحَذْفُ أَوَّلٍ يَجِي مِنْ عَانِي

قوله: (والثرائد فمعضل) أي: ما زاد عن الواحد فهو اثنان؛ يعنى: في موضع فأكثر، فالفرق بين المعضل والمنقطع أن المعضل سقط منه اثنان على التوالي، فإن كان في موضع فهو معضل في موضع واحد، وإن كان في موضعين فهو معضل في موضعين، وسمي المعضل معضلاً: من أعضل الأمر إذا أعيا، تقول: هذه معضلة؛ أي: أعيا حلها وصعب لشدتها، فتقول: أعضل الأمر. وفي الحديث: «فَعَضَّلَتْ بالمَلَكَيْنِ»(١)؛ أي: شقت واشتدت عليهما. ومنه العضْل وهو المنع، فهي مادة تدل على أن الشيء امتنع وعضل واستغلق؟ فيكون أشد من الاصطلاح الخاص وهو ما سقط منه اثنان على التوالي. وخصوا المعضل بذلك؛ لأنه أشد أنواع الانقطاع، فعضل واشتد أمره بسقوط روايين على التوالي فسُمِّي معضلاً، واختُلِفَ في اشتقاقه لكن هذا هو أقرب ما قيل فيه من جهة شدة إشكاله وصعوبته في توالي سقوط راويين، وبعض العلماء \_ وهذا يقع في كلام النسائي(٢) \_ يجعلون المعضل في باب العلة فيقال: عَضِيل، أو أعضل، أو ما أشبه ذلك. إذا كانت فيه علة أعضلت وأشكلت، فعلى هذا الاصطلاح أو هذا الإطلاق في كلام النسائي يكون الإعضال أعم من اصطلاح أهل الحديث في المعضل؛ لأنه أطلقه على المعل، لكن كأنه في إعلال خاص.

والمعضل نوع من المنقطع ولهذا أهل العلم من المتقدمين يقولون: منقطع. ويقولون: مرسل. ويدخلون في المنقطع المرسل ويدخلون فيه المعضل. فربما قالوا: أرسله فلان، أو هو مرسل، وهو منقطع. فاصطلاح

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، برقم (۳۸۰۱) من حديث ابن عمر رقم (۳۸۰۱) من حديث ابن عمر رقم الله من طريق صدقة بن بشير عن قدامة بن إبراهيم الجمحي وهما مجهولان).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ ابن حجر في النكت (٢/ ٢٠).

الإرسال والانقطاع شامل يشمل كل سقوط في السند، فكل سقوط في السند عند المتقدمين يجعلونه إرسالاً، فإذا قالوا: أرسله فلان؛ أي: إسناده ليس متصلاً، أو منقطع سقط منه راو، ولكن اصطلاح المتأخرين جعلوا المرسل سقوط الواسطة بين التابعي وبين النبي على والمعلق في أول السند والمنقطع والمعضل بينهما، فخصوا التعليق في أوله كما يقول العراقي:

# وَإِنْ يَسَكُسن أَوَّلُ الْإِسْسَلَادِ حُدِفْ مَعْ صِيغَةِ الْجَزْمِ فَتَعْلِيقًا عُرِفْ(١)

قوله: (وتحته قسمان) ذكر بعضهم قسماً آخر للمعضل وهو ما إذا لم يذكر الراوي الصحابي والنبي في الحديث القدسي، مثل: حديث مروي في الصحيح (۲) وجاء في بعض الروايات من رواية الشعبي أنه لم يذكر الصحابي ولم يذكر النبي في قال: «يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته. فيختم على فيه، فتنطق جوارحه ـ أو قال: ينطق لسانه فيقول لجوارحه: أَبْعَدَكُنَّ الله، ما خاصمت إلا فِيكُنَّ» (۲). فلم يذكر الصحابي ولم يذكر النبي في وأرسله هكذا، فجعلوه من قسم المعضل؛ لأنه من رواته اثنان لم يُذكرا وهما الصحابي والنبي في ويتبين بهذا أن هذا القسم من المعضل لا يتصور فيما يظهر إلا في الأحاديث القدسية، وفي عد هذا من المعضل نظر، والأظهر أنه من قسم المرسل، وأنه ذاخل في حده على التعريف المذكور في المرسل، والأمر في هذا قريب؛ لأنه كما تقدم الطلاحات، وإذا ظهر المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح.

<sup>(</sup>١) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، برقم (٢٩٦٩) من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مالك ﷺ قال: كنا عند رسول الله ﷺ . . . ) الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص(١٩٧) برقم (٧٤) من طريق الأعمش عن الشعبي.

ذكر الجورقاني أو الجوزجاني - على خلاف في ضبطه - في كتابه (الأباطيل)(۱) فقال: (المعضل أسوأ حالاً من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالاً من المرسل، والمرسل لا يقوم به حجة). فالمرسل يحتمل أن الساقط صحابي، ولكن المنقطع على اصطلاح أهل هذا الفن لا يرد فيه هذا الاحتمال، فإذا كان المرسل ليس بحجة فالمعضل من باب أولى؛ لأن المعضل هو الذي سقط منه اثنان فيما دون الصحابي، والمنقطع سقط منه واحد فيما دون الصحابي، والمرسل سقط منه راوٍ - وهو ليس بحجة - مع احتمال أن الساقط صحابي وليس جزماً.

وقوله: (وحدف أول) هذا هو المعلق وهو: أن يسقط الراوي للحديث من أول إسناده راوياً فأكثر. مثل ما يقع في كلام البخاري كَلَّلَهُ، وقوله: (حذف) إشارة إلى أنه موجود لكن حذف.

قوله: (يجي ومن عاني) أي: من قاصد، قصد الحذف وإلا فما حُذف من السند معلوم، وقيل في سبب تسميته بالمعلق: من تعليق الشيء بالجدار. ورُدَّ بأن المعلق في جدار من حبل ونحوه باق على حاله، فلم يسقط منه شيء، لكن لا يرد هذا؛ لأن التشبيه في مثل هذا من باب التوضيح لا المماثلة من كل وجه، فإذا أشبه في وجه أو معنى حصل المقصود؛ لأنه معلق بالجدار ولم يتصل طرفه الآخر فكان معلقاً.

<sup>(</sup>١) الأباطيل في مقدمة الكتاب (١/ ١٣٥).

# ٣٢ ـ تَعْلِيقُهُمْ وَإِنْ أَتَى فِي الثَّانِي وَجَاءَ فِي مُدَلَّسٍ نَوْعَانِ

قوله: (تعليقُهم) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو تعليقهم، ويمكن أن يقال: تعليقِهم بالكسر على أنه مضاف، فيقرأ بوصل آخر البيت الذي قبله به فيقال: (من عاني تعليقهم) بإضافة عاني إلى تعليقهم أي: من قاصد التعليق بحذف الراوي، والمراد به حذف الأول من أول السند واحداً فأكثر.

وقوله: (وَإِنَّ أَتَى فِي الثاني) أي: ولو حُذِفَ الثاني. فلو أن البخاري قال: قال ابن عباس وسائط أربعة أو خمسة، فالمعلق يصدق بسقوط واحد فأكثر، فإن سقط من أول السند واحد أو اثنان أو ثلاثة فإنه معلق، ولو أسقط السند كله وقال: قال النبي على فهو معلق، ولو أسقط أول السند ولو إلى آخره، ولهذا قال العراقي:

أي: إلى آخر السند، بأن أسقط السند كله فإنه يكون معلقاً. والمعلقات أكثر ما تجيء في كلام البخاري، ومعلقات البخاري كما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح (٢) نوعان: الأول: أن يكون موصولاً في كتابه. والثاني: أن يكون غير موصول في كتابه. فإن كان موصولاً في كتابه فهذا حكمه حكم الصحيح، وإن لم يكن موصولاً في كتابه فهو نوعان: الأول: معلق بصيغة الجزم. والثاني: معلق بصيغة التمريض. فإن كان بصيغة الجزم فهو صحيح، وإن كان بغير صيغة الجزم؛ أي: بصيغة التمريض. فهو ينقسم إلى: صحيح، وحسن، وضعيف. لكنه قد يكون صحيحاً على شرطه، وقد يكون صحيحاً

<sup>(</sup>١) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (١٠١ ـ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري (١/ ٢٩).

وليس على شرطه، والحسن - في الغالب - يكون دون شرطه، والمعلق بصيغة التمريض في كلام البخاري لا يلزم منه أن يكون ضعيفاً، فقد يكون صحيحاً وقد يكون حسناً وقد يكون ضعيفاً، مثل قوله: ويُذكر عن عبد الله بن السائب: (قرأ النبي على المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى، أخذته سعلة فركع)(١). ذكره بصيغة التمريض وهو صحيح، وأحاديث عدة ذكرها بصيغة التمريض وهي صحيحة لكن لا تبلغ شرطه، وقد يكون حسناً وقد يكون ضعيفاً، والضعيف من المعلق بصيغة التمريض نوعان:

الأول: يذكره ويسكت عنه؛ لأنه يذكره في مقام الاحتجاج ويؤيده بدليل من الكتاب أو السنة، فهذا النوع ضعفه منجبر بما يشهد له، مثل قول البخاري كَنْكُهُ: (ويُذْكَرُ أَنَّ النبيَّ عَنْ قَضَى بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ)(٢) فقد ذكر في الباب ما يشهد له. ومثل: حديث ابن عمر الله الذي ذكره في زكاة بهيمة الأنعام ومقاديرها قال: ويُذكر عن سالم عن ابن عمر، فذكر الحديث مختصراً (٣)، وله شاهد عن أنس الله في صحيح البخاري (٤)، فهذا منجبر ضعفه بشواهده.

والثاني: ضعيف لا شاهد له في الصحيح، وهذا نادر في البخاري وفي الغالب أنه ينص على ضعفه، وهذا ذكره في أكثر من موضع منها قال: ويُذكّرُ عن أبي هريرة شاهد رفعه: (لا يتطوع الإمام في مكانه) ولم يصح (٥). وذكر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعَلِهِ وَصِــيَّةِ يُوْصَىٰ ِ بِهَا آوَ دَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، برقم (١٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام.

حديثاً في الهبة فقال: باب من أهدي له هدية، وعنده جلساؤه فهو أحق بها، ويذكر عن ابن عباس ران علماءه شركاؤه) ولم يصح (١).

فخلاصة ما سبق أن ما يذكره البخاري كَالله ويسكت عنه فهو ثابت إما لفظه أو معناه، فإن علّق بصيغة الجزم فواضح أنه ثابت؛ لأنه إما أن يكون موصولاً عنده أو يكون موصولاً عند غيره، وإن كان موصولاً عند غيره فإما أن يكون صحيحاً على غير شرطه، وإما أن يكون صحيحاً على غير شرطه، وإما أن يكون حسناً مثل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عَنْ النّبِيِّ عَلَيْ: «اللّه أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النّاسِ» (٢). وإما أن يكون ضعيفاً منجبراً مثل: «قَضَى باللّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيّةِ» (٣). وهذا من المعلق الذي لم يصله في صحيحه، أما المعلق الموصول عنده فواضح ولا إشكال فيه، والقسم الخامس - وهو قليل المعلق الموصول عنده فواضح ولا إشكال فيه، والقسم الخامس - وهو قليل ان يذكره بصيغة التمريض ولا شاهد له فهذا إذا ذكره لا بد أن يبينه وينص عليه، فلا يذكر في كتابه إلا ما يحتج به، ولهذا يقول: لا يصح، لا يثبت. فلا يسكت إذا كان الخبر ضعيفاً ولا شاهد له.

وهنا نوع آخر من المعلق يكون صحيحاً إلى من علَّق منقطعاً بعده، مثل قوله: قال طاووس: قال معاذ على لأهل اليمن: «اثْتُونِي بِعَرْض، ثِيابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ في الصَّدَقَةِ مَكانَ الشَّعِيرِ والذُّرَةِ، أَهْوَنُ عليكُم وَخَيْرٌ لأَصَحَابِ النبي على بالمدينة» (٤). ذكره في باب العرض في الزكاة، وهذا معلق مجزوم،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من أهدي له هدية، وعنده جلساؤه فهو أحق بها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من اغتسل عُرياناً وحده في خلوة.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص(١٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة.

وطاووس لم يدرك معاذاً ﷺ لكنه له شواهد، فقد يجتمع في الحديث التعليق والانقطاع.

والمعلق له فوائد كثيرة منها: الاختصار، والاعتضاد، أو ليستنبط من المعلق بيان ما يذكر في الترجمة، فيكون المعلق مع الترجمة من باب البيان والتفسير.

قوله: (وجاء في مدلس نوعان) التدليس لغة: من الدَّلَس وهي: الظلمة وخفاء الشيء. وذلك أن المدلِّس أخفى الأمر حتى لم يتبين لنا الحال، والدَّلَس والدُّلُس والدُّلُسة اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، فلم يظهر الضوء ولم تذهب الظلمة فاختلط هذا في هذا والتبس، فيرى فيه شيئاً شاخصاً ولا يدري هل هو جدار أو حيوان أو غيره، لاختلاط الأمر عليه من جهة أن الضوء لم يظهر لوجود شيء من الظلمة، وهكذا المدلِّس عَمَّى علينا الأمر، وهذا وجه تسميته بالتدليس، والتدليس نوعان:

الأول: تدليس الإسناد.

والثاني: تدليس الشيوخ.

والتحقيق أن تدليس التسوية ليس قسماً مستقلاً، بل يكون في الإسناد والشيوخ كما سيأتي.

### ٣٣ \_ فَالأَوَّلُ الْإِسْقَاطُ لِلرَّاوِي وَأَنْ يَرْوِيَ عَنْ مُعَاصِرٍ بِعَنْ وَأَنْ

قوله: (فالأول الإسقاط للراوي) هذا تدليس الإسناد: وهو أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل السماع. ومن المعروفين بالتدليس: بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، وأبو إسحاق السَّبيعي، وقتادة، والأعمش، والحسن، وهشيم بن بشير وأمثالهم من المدلسين، وممن رمي بالتدليس سفيان بن عيينة (۱) وسفيان الثوري (۲)، لكن تدليسهم محمول على السماع؛ لأنه عند سؤالهم يحيلون على ثقة، فمثل هذا لا يضر تدليسه.

فإذا روى المدلس عن شيخه بصيغة تحتمل السماع بأن قال: عن فلان. فيحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، فنقول: إنه دلس؛ لأنه يحتمل الإسقاط، فقوله: (فالأول الإسقاط للراوي)؛ أي: الذي سمع منه هذا الخبر إلى من فوقه ممن أدركه هذا المدلس وسمع منه لكن لم يسمع منه خصوص هذا الخبر؛ لأنه رواه بصيغة محتملة، فالذي ينظر فيه يلتبس عليه هل سمعه منه أو لم يسمعه منه، ولذا فإن حكمه أنه ضعيف، لورود احتمال الواسطة المجهول حاله، مع احتمال أن تدليسه وإبهامه لضعفه كما هو الغالب على المدلسين على تفصيل في أحوالهم تأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله.

ومن الصيغ الملحقة بـ (عن) في حق المدلس قوله: (أن فلان) أو (ذكر فلان) وكل صيغة ليست صريحة في السماع؛ كسمعت أو حدثني أو ما أشبه ذلك.

ثم إن هنا ثلاث مسميات يحسن التمييز بينها، فربما التبس بعضها ببعض، وهي المرسل الخفي والمنقطع والمدلس أو التدليس، فالتدليس: أن يروي عن شيخ ـ أدركه وسمع منه ـ ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع.

<sup>(</sup>١) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ص(١١٤) برقم (٥٢).

<sup>(</sup>٢) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ص(١١٣) برقم (٥١).

والمنقطع هو: أن يروي عن راو لم يُدركه. كما لو: روى الأعمش ـ وهو مدلس ـ عن ابن مسعود وهي فنقول: منقطع، وإذا قال: عن علقمة. فإنه مدلس، فإذا روى عمن لم يدركه فهو منقطع، وإذا روى عمن عاصره واحتمل عدم لقاءهما لتباعدهما، فهذا يُسمى: المرسل الخفي، والتدليس أن يكون روى ما لم يسمعه عمن لقيه وسمع منه، والسماع قيد يضبط الفرق بين التدليس والمرسل الخفي، ويضاف إليها المرسل فتكون أربعة.

وهذه مصطلحات مهمة يحسن التنبيه عليها، ليعلم الفرق بينها، الأول: التدليس. والثاني: الانقطاع. والثالث: المرسل. والرابع: المرسل الخفي.

فالتدليس تقدم حده والفرق بينه وبين الانقطاع، والمنقطع: هو أن يروي عمن لم يدركه. أما المرسل الخفي فهو: أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. وأما المرسل فهو كما تقدم قول التابعي: قال رسول الله على وهذا المعنى من التفصيل في المصطلحات هو ما قرره جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر كَلْلهُ.

وأصل الخلاف بين مسلم كلّله ومن خالفه في الحديث المعنعن، أن المعاصِر على نوعين: تارة يغلب على الظن أنه لم يجتمع به، مثل: أن يكون أحدهما في الشام والآخر في المدينة ولم يُعلم أنهما اجتمعا. وهذا إذا علمناه، بأن جاءنا من إمام واسع الرواية ـ أنه لم يسمع منه ـ ألحقناه بالمنقطع، وإن عاصره واحتمل لقاؤه به وروى عنه بصيغة تحتمل السماع وليس مدلساً فهو عند مسلم متصل وعند غيره ليس بمتصل.

قوله: (يروي عن معاصر بعن وأن) هذا تمام تعريف تدليس الإسناد، فهو مع إسقاط الراوي، يرويه بعن وأن ونحوها كقال وذكر، وتقدم أن المدلس يروي بهذه الصيغة عمن أدركه وسمع منه أو لقيه؛ لأنه في الحقيقة لقي فلان

وسمع منه، ثم روى عنه بالعنعنة لكنه روى هذا الحديث عن رجل ضعيف عن شيخ ثقة، وهو يدلس فأسقط الضعيف ورواه عن الثقة، ونحن حينما سمعناه لا ندري هل سمعه من شيخه هذا أو سمعه بواسطة، فتلخص من كلام الناظم كلانه أن تدليس الإسناد له شروط ثلاثة، الأول: إسقاط الواسطة. والثاني: أن يروي بصيغة محتملة، والثالث: أن يكون قد أدرك وسمع من روى عنه بهذه الصيغة. لكن قوله: (عن معاصر) مراده معاصر لقيه، وهذا القيد لا بد منه، وإلا التبس بالمرسل الخفي كما تقدم.

فإن روى بصيغة سماع، وقال: حدثني. انتفى التدليس بشرط أن يكون ثقة؛ لأنه إذا قال: حدثني وهو لم يحدثه كان كذاباً. وأما إذا روى بهذه الصيغ (عن أو أن أو قال أو ذكر) فهو تدليس، فلا تقبل روايته وإن كان يحتمل سماعه له منه.

والتدليس في نفسه هل هو مذموم أو غير مذموم؟ فيه خلاف، منهم من قال: إنه حرام. ومنهم من قال: ليس بحرام. والأظهر فيه التفصيل فإن كان التدليس فيه غش بأن يُسْقِط كذاباً أو متروكاً فهذا حرام؛ لأنه غش للأمة في أمر يتعلق بأمر دينها، وهو حرام أشد من تحريم الغش في أمر دنياها وهو واضح، وإن كان الإسقاط للثقة أو من كان قريباً فالأظهر أنه ليس بحرام، ولهذا جاء عن جمع من الصحابة في أنهم رووا عن النبي على أحاديث لم يسمعوها ورووها بصيغة عن، فقالوا: إن حد التدليس منطبق على هذه الروايات، لكن فرق بين روايات الصحابة في عن النبي على ما لم يسمعوه لأن الصحابة في كلهم عدول، أما غيرهم فيحتمل أن يكون لم يسمعوه لأن الصحابة في كلهم عدول، أما غيرهم فيحتمل أن يكون في روايته ولم نقبلها لورود الاحتمال في من أسقطه، وإذا ورد الاحتمال في روايته ولم نقبلها لورود الاحتمال في من أسقطه، وإذا ورد الاحتمال في طل الإستدلال.

## ٣٤ - وَنَحْوُهُ وَمِثْلُ مَعْمَرٍ ذَكَرْ وَعَطْفُ غَيْرِ مَنْ سَمِعْ مِنْهُ الْخَبَرْ

قوله: (ونحوه ومثل معمر ذكر) أي: نحو الإسقاط للراوي، وهو نوع من أنواع تدليس الإسناد يُسمى تدليس القطع. وكذلك تدليس العطف نوع منه، فتدليس الإسناد جنس يدخل تحته أنواع من التدليس.

فتدليس القطع، مثل أن تقول: حدثني. عندما يقال لك: حدثنا عما تعرف من الوقائع، فتقول: حدثني. وتسكت، فتنوي القطع وتقول: محمد قال كذا وكذا. فالذي يسمعك يتوهم أنك قلت: حدثني محمد. وأنت نويت في نفسك قطع الكلام وابتدأت بقولك: محمد. فهذا يسمونه تدليس القطع، ويُروى عن عمر بن عُبيد الطنافسي أنه قال: حدثنا. ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في (۱). فحدثهم عن هشام ما لم يسمع منه، فيسمونه تدليس القطع؛ لأنه قطع الكلام بالنية بعد سكوته.

وقوله: (ومثل معمر ذكر) قال الشارح في شرح هذه العبارة: (كما كان يصنع معمر، فإنه كان يقول: حدثنا ثم يسكت، وينوي القطع ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﴿ الله على هذا النوع وهو تدليس القطع، فإن ما ذكر في كتب المصطلح في التمثيل على هذا النوع وهو تدليس القطع، فإن الموجود فيها هو ما تقدم عن عمر الطنافسي.

قوله: (وعطف غير من سمع منه الخبر) أي: عطف على من سمع منه الخبر راوياً آخر لم يسمع منه مُوهماً بهذا العطف أنه سمع منه، وهذا نوع آخر من أنواع تدليس الإسناد وهو تدليس العطف، مثل: أن تقول: حدثني أحمد ومحمد. أحمد حدثًك ومحمد لم يحدثك، والذي يسمعك يعتقد أنك سمعته من محمد كما سمعته من أحمد، لكنك نويت بقولك هذا أن التحديث

<sup>(</sup>١) النكت لابن حجر (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية جامعة على الفريدة ص(٣٣٩).

خاص بأحمد ولم تعطف محمداً عليه، لكنك جئت بالواو عاطفاً بها محمداً على أحمد، مُوهماً في الظاهر أنك سمعته منهما، ولم ترد بالواو العطف وإنما هي للإستئناف كأن تُقدر: قال محمد أو محمد قال ونحو ذلك، وهذا النوع يشبه أن يكون من جنس النوع الذي قبله، وهو تدليس القطع، لكن أهل هذا الفن جعلوا له اسماً خاصاً ليكون أبلغ في الإيضاح، وهو نوع من التفنن في الأسماء، ويُروى عن هشيم أن تلاميذه اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك \_ وهشيم هذا هو ابن بشير وهو ثقة من رجال الشيخين، لكنه معروف بالتدليس وروايته عن الزهري خصوصاً ضعيفة \_ فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا. فقال: لم أسمع من مغيرة حرفاً مما ذكرته، إنما قلت حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي (١).

وهشيم هذا له قصة طريفة مع شعبة حينما كانوا يطلبون العلم، ذكرها الذهبي في ترجمة الشعبي من السير: أن شعبة قال: (خرجت أنا وهُشَيْم إلى مكة، فلما قدمنا الكوفة، رآني هشيم مع أبي إسحاق، فقال: من هذا؟ قلت: شاعر السَّبِيع. فلما خرجنا، جعلت أقول: حدثنا أبو إسحاق، قال: وأين رأيته؟ قلت: هو الذي قلت لك: شاعر السَّبِيع، فلما قدمنا مكة، مررت به وهو قاعد مع الزهري، فقلت: أبا معاوية من هذا؟ قال: شرطي لبني أمية فلما قفلنا، جعل يقول: حدثنا الزهري. فقلت: وأين رأيته؟ قال: الذي رأيته معي، قلت: أرني الكتاب. فأخرجه، فخرَّقته)(٢). قال الذهبي في ترجمة هشيم: (قد ذكرنا في ترجمة شعبة أنه اختطف صحيفة الزهري من يد هشيم

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث للحاكم ص(٣٤٣) برقم (٢٥١).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (٧/٢٢٦).

فقطعها، لكونه أخفى شأن الزهري على شعبة، لما رآه جالساً معه وسأله: من ذا الشيخ؟ فقال: شرطي لبني أمية، فما عرفه شعبة، ولا سمع منه. وهذه هفوة كانت من الاثنين في حال الشبيبة)(١).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٩٢).

# ٣٥ - وَالنَّانِي فِي الشُّيُوخِ وَهُوَ أَنْ يَصِفْ أَمْ يَصِفْ أَمْ يَصِدْ فِي مِنْ شَيْخِهِ بِمَا بِهِ لا يَنْعَرِفْ

قوله: (بما به لا ينعرف) هذه أخذها الناظم كلله من البيقونية (١)، وفي قوله: (لا ينعرف) نظر من جهة العربية، والأصل: لا يُعرَفُ، لكن قال: (لا ينعرف) حتى ينضبط معه الروي، ولو قال: (بما به لا يعترف) لانضبط الروي معه، ويعترف لغة ذكرها صاحب اللسان (٢) فقال نقلاً عن ابن بري: وربما وضعوا اعترف موضع عرف، ويمكن أن يغني عن هذا كله لو كان البيت كالآتى:

والثاني في الشيوخ وهو أن يَضِح من شيخه بما به لا يتضح

قال في القاموس: (وضَحَ الأمرُ يَضِحُ وضوحاً وضِحَةً وَضَحَةً، وهو واضحٌ ووَضَاحٌ، واتَّضَحَ وأوْضَحَ وتَوَضَّحَ: بان) (٣)، فتبين أن: يضِح ويتضح. بمعنى بان وظهر، وبهذا يسلم المراد من الإيراد.

وهذا التدليس يسمونه تدليس الشيوخ وهو: أن يذكر في شيخه صفات وكُنى من عنده. أو يكون شيخه مشهوراً بكنية أو نسبة إلى بلد أو إلى قبيلة أو إلى صنعة، فيذكره بواحدة من هذه الصفات التي لم يشتهر بها، ثم قد يكون شيخه هذا ضعيفاً أو متروكاً فيصفه بكنية أو لقب توافق كنية أو لقب ثقة مشهور، فيظن أنه الثقة المشهور، ويشتد التدليس بل التلبيس إذا كان هذا المدلس قد عرف بروايته عن هذا الشيخ الثقة مثل ما يذكر عن عطية بن سعد الْعَوْفِي كان يُكنّي أحد شيوخه وهو محمد بن السائب الكلبي وكان متروكاً، وعطية يروي عن أبي سعيد الخدري فيها، وكان يكني محمد بن السائب بأبي سعيد فيقول: حدثني أبو سعيد أن فالذي يسمعه يظن أنه أبا سعيد سعيد فيقول: حدثني أبو سعيد فيقول: حدثني أبو سعيد.

<sup>(</sup>١) البيقونية مع شرح الزرقاني وحاشية الأجهوري ص(١٦٤).

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (۱۱۱/۱۰).

<sup>(</sup>T) القاموس المحيط ص(٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) المجروحين لابن حبان (٢/ ١٦٧) برقم (٨٠٤).

الخدري رضي وهو يقصد أبا سعيد المتروك فيكنيه بما لا يُعرف به، وهذا في الحقيقة تدليس قبيح، وخاصة إذا كان الشيخ متروكاً أو كان \_ أقبح من ذلك \_ كذاباً فيُلبّس أمره، ومما يدخل في هذا النوع من تدليس الشيوخ لو وصفه بصفة يعرف بها لكن لم يشتهر بها بتركه ما اشتهر به.

وتدليس التسوية بعضهم جعله قسماً مستقلاً، وقالوا: إن معنى تدليس التسوية هو أن يروي عن شيخ ثقة، وشيخ شيخه ضعيف والشيخ الثالث ثقة. فهو روى عن ثقة عن ضعيف عن ثقة، فيسقط المدلس شيخ شيخه الضعيف فيروي عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوي الإسناد وكلهم ثقات، ولذا سمي بتدليس التسوية، وهذا من أقبح أنواع التدليس، وهذا في الحقيقة يشمل تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ على الصحيح، فتدليس الإسناد يسوي الإسناد وتدليس الشيوخ أن يصف شيخه بصفة توهم أنه من المشايخ الثقات المعروفين وهو متروك، فسوى الإسناد وأصلحه بلفظ محتمل يظهر منه استقامة السند وسلامته من العلة، وهذا هو الأظهر في أنواع التدليس، وأنه قسمان كما تقدم الإشارة إليه في أول البحث في التدليس، وأنه تدليس إسناد وتدليس شيوخ، وأن تدليس التسوية على التحقيق ليس قسماً مستقلاً، بل هو داخل في هذين النوعين، فتارة تقع التسوية في الإسناد، وتارة تقع في الشيوخ.

ثم المدلس لكي يحتج بروايته لا بد من تصريحه بالسماع من شيخه أو يثبت بمتابع أو شاهد معتبر، إلا مدلس تدليس التسوية تدليساً إسنادياً، فلا بد أن يصرح في جميع السند ليكون حجة؛ لأن تدليسه ليس فيما بينه وبين شيخه، بل ربما دلس شيخ شَيْخِه، وهذا النوع يروى عن الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى (۱).

<sup>(</sup>١) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص(١٠٢)؛ وتقريب التهذيب ص(١٠٤١).

والمدلس روايته ضعيفة، ويُرد تدليس المدلس إذا كان أسقط الضعيف، أما إذا كان أسقط شيخه لصغره، كأن يروي رجل عن شيخين، شيخ كبير متقدم في السن وشيخ صغير، وقد أدركهما جميعاً، لكنه يريد أن يوهم الناس أن سماعه من الشيخ الكبير أكثر، وفي الحقيقة أكثر سماعه عن الشيخ الصغير، والشيخ الصغير ثقة، لكنه أسقطه ليوهم السماع وأنه أدرك المشايخ وروى عنهم، وهذا التدليس لا بأس به؛ لأن الذي أسقطه ثقة، ولهذا قالوا إذا كان المدلس لا يدلس إلا عن ثقة فتدليسه مقبول، وذكر هذا عن سفيان بن عينة (۱)، وأنه إذا دلس فوقف أحال على ثقة.

ولقد اعتنى العلماء بتبيين المدلسين، فها هو شعبة يقول: (لقد كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش الكوفي، وأبا إسحاق السبيعي، وقتادة السدوسي) (٢) فإذا روى شعبة عن هؤلاء ولو قالوا: عن. ولم يصرحوا بالسماع نقول حكمه حكم المتصل.

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث للحاكم ص(٣٤٢) برقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي (٨٦/١).

#### ٣٦ ـ وَإِنْ يُخَالِفِ الضَّعِيفُ النِّقَتَا مِنْ غَيْرِ عَاضِدٍ لَهُ مُنَبِّتَا

قوله: (وَإِنْ يُخَالِفِ الضَّعِيفُ الثَّقَتَا ۞ مِنْ غَيْرِ عَاضِدٍ لَهُ مُثَبِّتًا) هذا النوع من علوم الحديث من أهم علومه؛ وذلك أنه يُبْتَنَى عليه معرفة قسم من الأحاديث الضعيفة التي يكون ضعفها بالمخالفة لمن هو أوثق منه.

والضعيف هو الذي يكون سيء الحفظ أو كثير الخطأ، أو مختلطاً أو ما أشبه ذلك من أسباب الضعف في الرواية. فإذا كان الحديث من طريق راو بهذا الوصف ثم روى خبراً خالفه فيه الثقة، فهو في الحقيقة اجتمع فيه وصفان مضعفان وكما قيل: حَشَفاً وسُوءَ كِيلَةٍ (١). تمر رديء وكيل رديء، فالضعيف إذا روى الحديث أو روى الخبر لا تُقْبَلُ روايته، لكن إذا كان مع ضعفه خالف فإنه أشد في الضعف، وسيأتي أنه يُسمى: المنكر. فعندنا في الضعيف من روى خبراً وكان ضعيفاً لسوء حفظه أو تخليطه أو كثرة غفلته وخطئه وما أشبه ذلك، ثم هو أيضاً مخالف، فإنه يجمع وصفين من الضعف، كما لو سمعت خبراً أو بلغك حادثاً من الحوادث الواقعة، وبلغك من طريق صحيح من شخص تثق به، أخبرك بأنه وقع كذا وكذا فهذا خبر صحيح من طريق صحيح، ولو جاءك إنسان آخر أخبرك عن هذه الواقعة لكن قال: إنها وقعت في المكان الفلاني والثقة أخبرك أنها وقعت في مكان آخر، وقال: إنها وقعت بين فلان وفلان والثقة قال: بين شخص آخر غير من أخبرك به الضعيف ففي هذه الحال ترد خبره ولا تقبله؛ من جهة أنه ضعيف الرواية حتى لو لم يخالف، والأمر الثاني من جهة أنك عندك معرفة بالخبر أنه ثابت من طريق صحيح بخلاف ما روى هذا الضعيف، فقد جمع وصفين من أوصاف الضعف، ضعفه في نفسه ومخالفته للثقة، وهكذا أيضاً في رواية الأحاديث إذا روى الضعيف خبراً خالف فيه غيره من الثقات فإنه يشتد ضعفه، وسيأتي تسميته في كلام المصنف نَظَّرُلْهُ.

<sup>(</sup>١) مَجْمَع الأمثال للميداني (١/٣٦٧).

قوله: (من غير عاضد له مثبتا) هذا كما تقدم في الضعيف الرواية بأي سبب من أسباب الضعف، فإذا روى خبراً ولم يتابع أو لم يكن له شاهد يقويه ويثبته، وإلا فإنه لا يقبل، وشرط هذا المتابع أو الشاهد أن يكون معتبراً مثله أو دونه قريباً منه، فلا يكون ضعفه شديداً كالمتروك ونحوه.

#### ٣٧ ـ أَوْ تُلْفِهِ مُنْفَرِداً فَمُنْكَرُ وَضِدُّهُ الْمَعْرُوفُ دَوْمَا يُلْكُرُ

قوله: (أو تلفه منفرداً فمنكر) أي: إن الضعيف إذا انفرد بخبر فإنه يكون خبراً منكراً بوصفين: الأول: الضعف. والثاني: التفرد. وإن كان هذا لا يسميه بعضهم منكراً لكن كثير من العلماء يقول: إن الضعيف المنفرد خبره منكر. فلو روى لك إنسان ثقة خبراً بأنه وقع كذا وكذا، وتوارد عليه مجموعة من الثقات ثم جاءك إنسان ضعيف فروى لك في الخبر زيادة انفرذ بها ولم يخالف، فالصورة الأولى خالف، وهذه الصورة لم يخالف فإنه أيضاً يقال: إنه منكر. لكن فرق بين النكارتين، ففي الأولى نقول: إنه منكر شديد النكارة. وفي الثانية نقول: إنه منكر. ومنهم من يقول: إنه ضعيف. ولا يقول: إنه منكر. لكن إذا كان الراوي ضعيفاً ثم روى خبراً لم يذكره غيره من الثقات منكر. لكن إذا كان الراوي ضعيفاً ثم روى خبراً لم يذكره غيره من الثقات الحفاظ فهذا في الحقيقة نوع نكارة، فعلى هذا تكون النكارة اصطلاحاً عاماً يشمل رواية الضعيف المنفرد ورواية الضعيف المخالف، لكن إذا جمع مع الضعف المخالفة كان أشد في النكارة، لكنها مع الضعف والانفراد أخف منها الضعف والمخالفة.

قوله: (وضده المعروف دوماً يذكر) فضد المنكر المعروف. وهذا - في الحقيقة - يؤيد من جعل رواية المنفرد الضعيف - ولو مع عدم المخالفة منكراً؛ لأنه حينما يُروى الخبر من طرق كثيرة، أو من طريق الثقات المعروفين ثم يأتي إنسان ضعيف لا يُعرف بالضبط ولا الإتقان ولا الحفظ ثم يروي لنا هذا الخبر ويزيد فيه زيادات - وإن كانت غير مخالفة - تقول له: المعروف عندنا كذا، والذي أعرفه في هذا الخبر وفي هذه الواقعة كذا وكذا؛ لأنه هو الذي رواه الثقات الحفاظ. ولهذا يقال لذاك الخبر: إنه منكر. بل إن بعض أهل العلم أطلق المنكر على ما هو أبلغ من هذا وهو رواية الصدوق المنفرد، جعلوها رواية منكرة وهذا موجود في كلام بعض أهل الحديث، وهذه الاصطلاحات في جعل الشاذ للثقة المخالف للثقات أو لمن هو أوثق منه،

وجعل المنكر للضعيف المخالف للثقة اصطلاحات للمتأخرين، أما المتقدمون فتارة يطلقون الشاذ على المنكر وتارة يطلقون المنكر على الشاذ، وتارة يطلقون المنكر على رواية الثقة أحياناً؛ يعنى: أنه ليس منكر الرواية، بل روايته منكرة، ففرق بين أن تجعل النكارة وصفاً له وتقول: منكر الرواية، فهذا وصف لازم له، وبين أن تجعل النكارة وصفاً لروايته أحياناً، وتقول: هذه الرواية منكرة. فهذا وصف عارض، فمثلاً محمد بن إبراهيم التيمي، قال الإمام أحمد عنه: (يروي أحاديث مناكير)(١). وهو من رجال الصحيحين، لكنه أراد أنه يروى أشياء منكرة، ولم يُرد أنه منكر الرواية؛ بمعنى: أن روايته باطلة، كما قال البخاري: (كلُّ من قلت فيه منكر الحديث فلا تحلُّ الرواية عنه)(۲) فمنكر الحديث وصف لنفس الراوي، وله مناكير وصف لرواية الزاوي في بعض رواياته؛ لأنه إذا ثبت خطأ هذه الرواية، فهي بالنسبة إلى الرواية المعروفة منكرة، وإن كان راويها ثقة، والاصطلاح عند المتأخرين لا يسمونها من الثقة منكرة تحاشياً له، لكنَّ المتقدمين يسمونها منكرة لأنهم لا ينظرون إلى الراوى، بل ينظرون إلى روايته، فالمتأخرون نظروا إلى الراوى، فتحاشوا أن يصفوه بالنكارة فقالوا شاذ، والمتقدمون لم يفرقوا، وعلى هذا لا يمنع تسمية الرواية الشاذة منكرة، وقد يشتبه كلام الإمام أحمد وغيره في مثل هذه العبارات، وكما سيأتينا في الحديث المعل أن المتأخرين جعلوا هذا الاصطلاح للعلل الخفية، أما المتقدمون فيتوسعون في هذا فيجعلون حديث الكذاب معل، فعلل ابن أبي حاتم فيها أحاديث موضوعة، بل كثير مما ذكره في العلل أحاديث منكرة، ومع ذلك حكم عليها بأنها معلة، فاصطلاح المتقدمين أوسع وأحسن وأيسر، وهذا يبين لك أن علوم المتقدمين أيسر،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (٣/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (١١٩/١) في ترجمة (أَبَانُ بن جَبَلَة الكوفي).

وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح حينما يصف هذه الرواية بأنها منكرة أو شاذة، ما دام أنها لا تثبت، فلكل قوم اصطلاح ولا مشاحة فيه ولله الحمد والمنة.

يتبين مما تقدم أن مسألة النكارة والشذوذ والمخالفة وقع الخلاف فيها في كلام أهل العلم وخصوصاً أهل الاصطلاح، وربما ترى في الكتاب الواحد يذكرون الشاذ ويذكرون المنكر ولا تكاد تُفَرّق بين الكلام في الشاذ وبين الكلام في المنكر، ولو طابقت كلامهم في الشاذ وجدته كالكلام في المنكر، وهذا يبين أن الاعتماد على ما ذكره المتقدمون، والإمام أحمد وجماعة يطلقون النكارة على بعض الثقات، وهذا المقام مقام يحتاج إلى تحرير ونظر وقد تأملت شيئاً مما جاء في هذا الباب وما نُقِلَ عن الإمام أحمد وعن جماعة من أهل العلم وظهر لي في هذا أن الرواة على ثلاثة أقسام: من هو مبرز في الثقة، ومن هو صدوق، ومن هو ضعيف. وكل واحد منهم روايته تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فهو حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة فتنقسم الرواية إلى تسع، وبهذا التقسيم والحصر يظهر بيان الشذوذ والنكارة والمخالفة من كلام أهل العلم، فأقول مستعيناً بالله على سائلاً إياه التوفيق آمين:

القسم الأول: وهو الثقة، وروايته على ثلاثة أحوال:

الحال الأول: أن يروي شيئاً لم يروه غيره. فهذا خبره مقبول بالإجماع؟ لأنه روى شيئاً ليس فيه مخالفة ولا تفرد، وهذا هو عامة ما يرويه الثقات وهو عامة الأخبار المنقولة عنه على أو المنقولة عمن بعده من الصحابة والتابعين، وعلى هذا الثقات في هذا درجات: تارة نقطع بثبوت ما روى وهو المبرز في الثقة، وتارة يغلب على الظن ثبوت روايته وهو الثقة وإن لم يكن مبرزاً في الحفظ والاتقان. هذا هو الحال الأول مما يرويه الثقات، قال الإمام مسلم كَلَّلُهُ: (لِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَرفاً يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ يُسَارِكُهُ فِيهِ

أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ) (١). ولم يزده هذا التفرد عند أهل العلم إلا ثناء ورفعة على قوة ضبطه وحفظه رحمه الله تعالى.

الحال الثاني: أن يروي الثقة شيئاً رواه غيره لكن انفرد بزيادة. فإذا كانت زيادته ليست مخالفة، تكون حجة، وأما إذا خالف الثقات أو من هو أوثق منه، فعلى المشهور أنه شاذ، وأما إذا خالف من هو مثله ولم يمكن الجمع فالمضطرب، وسيأتي إن شاء الله تعالى، ومن الزيادة مع عدم المخالفة زيادة مالك (من المسلمين) في قوله: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ، عَلَى كُلِّ خُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى من المسلمين»(٢) مع أن هذه الزيادة التي زادها مالك قد رواها غيره من الثقات، كذلك قوله على: «وجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً»(٣). بزيادة: (تربتها). كما زاده بعض الثقات عند مسلم؛ لأن المشهور «وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً»(٤)، فلفظ تربتها زادها سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي في حديث حذيفة رضي الثقة شيئاً رواه غيره وهذا حينما يروي الثقة شيئاً رواه غيره وزاد عليه، لكن هذا مما يحتاج إلى النظر، فإن كان الذي زاد هذه الزيادة مبرزاً في العدالة والثقة فخبره مقبول قطعاً، وإن كان الذي زادها ليس مبرزاً في العدالة والحفظ إنما هو دونه في الثقة في مرتبة الصدوق فهذا يغلب على الظن أنها صحيحة، ما لم يكن عندنا دليل على عدم ثبوتها، وسيأتي له زيادة في القسم الثاني إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص(۱۳۳). (۲) سبق تخریجه ص(۱۳۴).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، في الباب الأول، برقم (٣٣٥)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٢١) من حديث جابر ﷺ.

الحال الثالث: أن يروي شيئاً خالفه غيره. فإن كان المخالف له ضعيفاً فلا عبرة برواية الضعيف؛ لأن رواية الثقة هي المعروفة المضبوطة ورواية الضعيف هي المنكرة. فعلى هذا لا عبرة برواية الضعيف، وإن خالف غيره من الثقات أو من هو أوثق منه فعلى المشهور أنه شاذ، وإن كان الذي خالفه ثقة مثله فننظر:

إن أمكن الجمع بين الروايتين فهو المتعين، ولا مانع أن يؤخذ بهذا وهذا؛ لأن أهل النظر في الحديث وفقهاء المحدثين لا يردون بمجرد المخالفه، بل ينظرون فإن كان يمكن الجمع بين الروايتين فنجمع بينهما كما نجمع بين الحديثين إذا ظهر بينهما خلاف في الظاهر، كذلك أيضاً إذا كان هذان الخبران يمكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهما؛ لأن هذا ثقة وهذا ثقة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

وإن لم يمكن الجمع بل حصل التعارض، وهذا هو الذي يُسمى: المضطرب. وهو عند تساوي الطرق ولا مُرَجِّح، فإذا تساوت الطرق في العدالة والثقة ولا مرجِّح فهو المضطرب. فعلى هذا يكون معلاً ويُنظر بوجه من وجوه النظر والترجيح، وهذا هو القسم الأول وهو الثقة الذي روى منفرداً أو روى شيئاً خالفه غيره فيه.

القسم الثاني: من هو دون الثقة وهو الصدوق. وهذا أيضاً لروايته ثلاثة أحوال:

الحال الأول: أن يروي شيئاً لم يروه غيره. فهذا روايته تُقبل وإن لم يكن مبرزاً في الثقة والعدالة؛ لأنه لو جاءنا خبر من طريق الصدوق فإسناده حسن، ولو لم نقبل روايته لم نقبل الحديث الحسن، والحديث الحسن هو رواية الصدوق والصدوق هو الذي خف ضبطه مع بقية شروط الصحيح، وهذا مفروض فيما إذا لم يتابعه غيره، أما إذا تابعه غيره فكما يقول الحافظ: فبكثرة

الطرق يُصحح. فهذا هو الصدوق ونقبله وهذا قول أهل العلم قاطبة، ومنهم من ألحق رواية الحسن بالضعيف وجعل الصحيح قسماً وما دون الصحيح قسماً آخر، لكن الصواب أنه إذا كان راوي الحديث في مرتبة الصدوق فروايته مقبولة؛ لأنه ليس عندنا شيء نُعِلُّ بِه خبره، فوجب قبول خبره.

الحال الثاني: أن يروي شيئاً رواه غيره وزاد في روايته شيئاً انفرد به دون غيره، فزاد في الإسناد رجلاً، أو زاد في المتن شيئاً، كما في قوله المنفسل ذكرة (١) الحديث في الصحيحين، زاد في رواية عند أبي داود (١) (وأنثييه) من طريق هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب عليه الحديث، وهي منقطعة، ووصلها أبو عوانة (١) من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وهذا سند جيد، وليست مخالفة فنقبلها، وزيادة الصدوق وإن كنا نقبلها لكن هي محل تفصيل، فتارة نقبلها وتارة نردها وتارة نتوقف فيها، فنقبلها إذا غلب على الظن ثبوتها، ولا نقطع إلا في جانب الثقة المبرز أما الصدوق فيغلب على الظن ثبوتها، هذا هو الأصل ما لم يدل دليل على خطأه، وتارة نردها ولا نقبلها وإن كان صدوقاً وإن لم يخالف، إذا غلب على الظن عدم ثبوتها بدليل، وهذا بحسب النظر في الطرق وتتبعها يظهر به هل حفظ هذه الزيادة أم لم يحفظ هذه الزيادة، مثل زيادة بسم الله الرحمن الرحيم في حديث: «قَسَمْتُ الصَّلاة بَيْنِي وَبَيْنِ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» (٤). والحديث رواه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (۲۲۹)؛ ومسلم في كتاب الحيض، باب المذي، برقم (۳۰۳) من حديث على الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، بأب في المذي، برقم (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذه الزيادة الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمٰن الرح

مسلم (۱) بدونها ، والصواب عدم ثبوتها ، وجاء في حديث أم سلمة والنبي النبي المحديث السحية على الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية..) (۱) الحديث ولا يثبت ، فهذه يُنظر قد تكون من هذا الجنس حينما يُجمع الرواة على عدم زيادتها ، فينفرد إنسان صدوق فيزيدها ، وهو وإن كان صدوقاً وزادها لكن كونه انفرد بها دون غيره من الثقات وإجماعهم على عدم ذكرها مما يغلب على الظن الخطأ فيها ؛ لأنه ليس مبرزاً في الحفظ والإتقان حتى نقبلها ، إضافة إلى أنه قد يكون في هؤلاء الرواة ممن لم يذكرها من هو أحفظ مع اتفاق بقية الرواة غيره ، وعندنا دليل على الخطأ وهو أنَّ سواه على عدم ذكرها مما يغلب على الظن خطؤه ففي هذه الحالة نقول: إن الرواية شاذة . وتارة نتوقف وهو إذا روى رواية زادها وغيره لم يذكرها ، لكن الذين لم يذكروها ليسوا بتلك الكثرة ، فيحتمل أنه ضبطها ويحتمل أنه لم يضبطها ، فهذه موضع تردد وموضع نظر واجتهاد فينظر فيها من يبحث فمن غلب على ظنه شيء حكم به .

والحال الثالث: إذا خالف الصدوق غيره من الثقات أو من هو أوثق منه يكون منكراً، بخلاف الثقة إذا خالف يكون شاذاً كما تقدم.

فعلى هذا نسمي الرواية التي انفرد بها الصدوق مع غلبة الظن أنها خطأ شاذة، والتي خالف فيها نسميها رواية منكرة، وهذه جاءت في اصطلاح كثير من أهل العلم، وهذه حاصل أقسام رواية الثقة والصدوق.

القسم الثالث: رواية الضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٥)، من حديث أبي هريرة رفي الله من علمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٥)، من حديث

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمٰن الرحيم آية من فاتحة الكتاب (٢٤٨/١) برقم (٤٩٣).

والضعيف إذا قيد بالشذوذ قد يتوهم متوهم، أنه لو روى شيئاً لم يشذ به، فحكم روايته صحيحة، وهذا ليس وارداً بل هو مردود الرواية. والضعيف له ثلاثة أحوال وهو في جميعها روايته مردودة، لكن إن روى شيئاً لم يروه غيره فهو ضعيف، وإن روى شيئاً رواه غيره وزاد فيه زيادة انفرد بها عن غيره فهو منكر، فمع كونه ضعيفاً زاد شيئاً لم يذكره الثقة، وإن روى شيئاً خالفه فيه غيره فهذا شديد النكارة؛ لنخرج رواية الصدوق إذا خالف؛ لأنه مع ضعفه خالف، فحينما تكون مخالفة الضعيف لراو ثقة مبرز فلا شك أنه شديد النكارة، وإن كانت مخالفة الضعيف لراو ليس مبرزاً بالثقة والعدالة قد يُقال: إنه منكر. وليس شديداً في النكارة، وحينما يروي شيئاً تجزم بأنه غلط فيه تحكم بأنه موضوع كما يقع في رواية بعض الضعفاء، ولا يلزم منه أن يكون كذاباً أو متهماً بالكذب، وهذا هو معنى ما روي عن يحيى بن سعيد القطان: (لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ)(١) أي: يجري الكذب على ألسنتهم دون قصد منهم، وذلك لاشتغالهم بالعبادة عن العلم مع حصول الغفلة من بعضهم، ولذا لما جرى الخلاف في المسند هل فيه أحاديث موضوعة، اختار بعض أهل العلم التفصيل مثل تقي الدين فقال ما معناه: (إن أريد بالموضوع ما في سنده كذاب فهذا ليس موجوداً في المسند، وإن أريد بالموضوع ما يقع فيه غلطاً من بعض الرواة فهذا قد يقع فيه)(٢).

وهذا هو حاصل أقسام الرواية بالنسبة إلى الثقة والصدوق والضعيف، وبها يتبين تسمية الشاذ والمنكر والمحفوظ والمعروف، فالشاذ له اصطلاح والمحوف له اصطلاح، والله أعلم.

سبق تخریجه ص(۸۱).

### ٣٨ - وَأَطْلَقُوا الْمَحْفُوظَ فِي الْمُقَابِلِ لِلشَّاذِّ تَنْوِيها بِشَأْنِ الْكَامِلِ

قوله: (وأطلقوا) أي: أهل الحديث. قوله: (المحفوظ في المقابل للشاذ) أي: اللفظ المحفوظ ضده الشاذ كما أن المعروف ضده المنكر. والمحفوظ هو رواية الأوثق مخالفاً للثقة أو الثقات إذا خالفوا الثقة، والشاذ هو رواية الثقة مخالفاً للأوثق أو الثقات، والصحيح أن الشذوذ ليس من شرطه المخالفة بل يقع مع الانفراد إذا كان المنفرد ليس مبرزاً في الثقة وروى شيئاً انفرد به دون الثقات كما تقدم بيانه.

والشاذ معناه في اللغة: المنفرد، شد يشد إذا انفرد، والمعنى أنه انفرد بشيء، وقد تقدم الكلام فيه في البيت الذي قبله، وأن الشذوذ يكون حتى مع عدم المخالفة إذا تبين بالتتبع أو غلب على الظن بالقرائن خطأ الراوي فيما روى، فإنه يحكم عليها بالشذوذ خاصة عند توارد الرواة على عدم ذكر هذه اللفظة أو الزيادة على تقسيم سبق بيانه ولله الحمد والمنة.

قوله: (تنويهاً بشأن الكامل) الكامل هو الثقة الضابط، وقوله: (تنويهاً) أي: رفعاً وإشادةً بشأنه وحاله؛ أي: أن روايته هي المقدمة والمعتبرة فلهذا نوَّهت بها وقدَّمتها، وهذا مثل ما تقدم لنا أن الثقة إذا خالف تكون روايته شاذة وربما أطلقوا عليها رواية منكرة عند المخالفة في اصطلاح المتقدمين، وربما أطلقوا على رواية الثقة المنفرد رواية منكرة، وهذا إذا روى الثقة شيئاً وانفرد به ولم يروه غيره وتبين خطؤه ربما سُمّي منكراً، وعلى هذا ليس معنى قولنا: أن الثقة إذا روى شيئاً انفرد به عن غيره أنه لا يخطئ، وهذا سيأتينا في علم العلل إن شاء الله تعالى أنه ربما يكون الثقة الذي روى شيئاً وغيره رواه لكن زد فالأصل أن روايته من باب زيادة الثقة وأنها مقبولة، لكن أحياناً وإن كان ثقة ـ قد يأتينا إمام كبير يجزم بأنه أخطأ، وهذا لا يكون إلا في باب العلل الذي يطلع عليه أهل الإنقان وأهل الضبط، وإلا فالأصل أن زيادة الثقة التي زاد على غيره حكمها حكم الحديث الذي انفرد به، فلا نحكم عليها بالنكارة أو بالشذوذ غيره حكمها حكم الحديث الذي انفرد به، فلا نحكم عليها بالنكارة أو بالشذوذ إلا بدليل يبين ذلك وسيأتي الإشارة إليه في باب العلة إن شاء الله تعالى.

## ٣٩ - وَإِنْ يُخَالِفْ ثِقَةٌ للأَوْثَقِ أَوْ يَنْفَرِدْ قَلِيلُ ضَبْطٍ فَانْطِقِ

قوله: (وإن يخالف) ولهذا جاءوا بالمخالفة في الثقة؛ لأنه إذا لم يخالف فروايته مقدمة، وهذا مثل ما تقدم أن الثقة إذا روى شيئاً ولم يروه غيره فروايته مقبولة جزماً.

ومسألة زيادة الثقة على التحقيق ليس لها ضابط معين، فلا نقول: مقبولة على الإطلاق، كما يقول البعض، وأحسن من وقفت على كلامه فيها الزيلعي في (نصب الراية)(٢)، ذكره في كتاب الصلاة عند حديث البسملة، ذكر كلاما عظيماً فقال ما حاصله: زيادة الثقة تارة نقطع بثبوتها، وتارة يغلب على الظن ثبوتها، وتارة نقطع بخطئه، وتارة يغلب على الظن خطؤه، وتارة نتوقف. فهذه ثبوتها، وتارة نقطع بخطئه، وتارة يغلب على الظن خطؤه، وتارة نتوقف. فإن كان خمسة أقسام، ويدخل فيها الزيادة مطلقاً، زيادة الثقة والصدوق، فإن كان مبرزاً في الثقة قبلناها، وإن كان صدوقاً وزاد شيئاً، لكن لم يحصل منه شذوذ؛ لأن الذين لم يزيدوا مقاربين له ولم تحصل مخالفة، فيغلب على الظن

<sup>(</sup>۱) فتح المغيث (۲/۹۷۲) بالتكرار تسع مرات؛ وفي تهذيب التهذيب (۲۸۸۳) بالتكرار ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٢) نصب الراية لأحاديث الهداية (١/٣٣٦).

ثبوتها، وإن كان زاد شيئاً والذين لم يزيدوا أوثق منه وأرفع، يغلب على الظن أنه أخطأ، وإن كانت زيادته تخالف ما رواه الثقات فإننا نقطع بخطئه، وإذا زاد والذين لم يزيدوا مقاربين له، لكنهم كثير، فإذا نظرنا إلى أنهم في رتبة الصدوق مثله، قلنا لا يبعد أن يكون زاد عليهم، وإذا نظرنا إلى كثرتهم وقع التردد في كون احتمال أنه أخطأ، فهذا موضع اجتهاد. وكذلك إذا كان مع صدقه إلا أنه فيه لين، فلا يقال: تقبل الزيادة مطلقاً ولا ترد، بل لا بد من هذا التفصيل، وهو المتفق مع كلام المتقدمين في شأن الزيادات قبولاً ورداً.

قوله: (أو ينفرد قليل ضبط فانطق) الناظم كَثَلَثُهُ أشار إلى أمور مهمة فقال: إذا انفرد قليل ضبط فانطق بالشاذ كما في البيت رقم أربعين.

فقوله: (فانطق) هذا المفروض أنه يكون بعده البيت رقم أربعين؛ لأن قوله بعده: (وأطلقوا) غير مستقيم، وهو في الأصل هكذا، لكن الذي يتبين إما أن المصنف كلله ألجأه إليه النظم؟ أو أنه خطأ في نفس الطبع؟ فتسلسل الأبيات الذي يظهر والله أعلم هو قوله: فانطق بالشاذ. هذا هو المعنى؛ لأن قوله: (فانطق) لا بد أن يأتي بجواب الأمر. فيكون الترتيب أن يأتي البيت (٣٧ ثم ٣٩ ثم ٣٨ ثم ٤٠)، ويكون الشرح على هذا الترتيب وهو الموافق للمعنى.

قوله: (قليل ضبط) هذه العبارة موضع نظر؛ لأنه إذا كان قليل الضبط فهو ضعيف لا تقبل روايته، وهذه العبارة في وصف الحديث الحسن ربما وقعت في بعض كتب المصطلح يقولون: فإن كان خفيف الضبط فهو حسن الحديث. وهذا خطأ؛ لأنه إذا صار خفيف الضبط فهو ضعيف؛ لأن خفيف الضبط وصف له بعدم الضبط، فكأن الأصل عدم ضبطه، أما إذا قلت خف ضبطه ففيه وصفه بالضبط لكن ليس ضبطاً تاماً كضبط الثقة، بل ينقص عنه قليلاً، ولهذا يقال: فإن خف الضبط فهو الحسن؛ أي: مع بقية شروط الصحيح الأخرى، كما هي عبارة الحافظ في النخبة، وهي عبارة محكمة رحمه الله تعالى.

## ٤٠ ـ بِالشَّاذِ أَمَّا مَا أَعلُّوا بِالْخَطَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ لَكِنْ مَعْ غَطَا

قوله: (فانطق بالشاذ) وهذا يبين أن الشاذ كما يكون في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يكون أيضاً فيما إذا انفرد الصدوق، وتقدم الإشارة إليه أن الصدوق إذا زاد شيئاً وانفرد به فتارة نجزم بأنه خطأ، وتارة يغلب على الظن أنه صواب، وهذا بحسب على الظن أنه خطأ، وتارة يغلب على الظن أنه صواب، وهذا بحسب القرائن والدلائل فهذا ليس وصفاً مطلقاً لمن قل الضبط في جانبه، بل يُنظر في روايته بعد البحث والتحري، ويُنظر هل ضبط أم لم يضبط هذه الرواية التي انفرد بها.

وربما كان إسناد الحديث صحيحاً ومتنه شاذ، فيُعلُّ بالشذوذ ولا تنافي في ذلك؛ لأنه لا يلزم من الحكم على السند بالصحة أن يكون متنه صحيحاً، ومن أمثلة ذلك ما روى عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه على قال: "إذا صلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْعِ، فليضْطَجِعْ على يَمينِه" ()، وعبد الواحد ثقة من رجال الشيخين وهو من أصحاب الأعمش، وجود بعض أهل العلم روايته عن الأعمش، والرواية المعروفة في الصحيحين «كان النبيُّ على إذا صلَّى رَكْعَتَي الفَجْرِ اضْطَجَعَ على شِقِّهِ الأَيمَنِ" من فعله لا من قوله، وعبد الواحد جعله من قوله، فبعضهم قال: إنها منكرة مع أنها رواية ثقة، ومنهم من قال: ضعيفة، ومنهم من قال: صحيحة، بل قال بعضهم: إنها موضوعة، مع أن الحديث في سنن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب التطوع، باب الاضطجاع بعدها، برقم (۱۲۲۱)؛ والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، برقم (٤٢٠). قال شيخنا: (والحديث سنده جيد، فعبد الواحد بن زياد روايته عن الأعمش جيدة على الأظهر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، برقم (١١٦٠)؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم (٧٣٦) من حديث عائشة في الليل.

أبي داود وغيره، وظاهر سنده الصحة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه باطل (١)، ومنهم من قال: إنه شاذ، ومنهم من قال: إنه صحيح على القاعدة أنه ثقة وليس في روايته مخالفة؛ لأن الشيء الذي يفعله فعله مشروع، وما كان فعله مشروعاً فلا نكارة أن يأتي الأمر به، ومنهم من قال على طريقة أهل الحديث واصطلاحهم: إن المحفوظ عن الأعمش من رواية الثقات أنه من فعل النبي على وأما رواية عبد الواحد قالوا: إنها منكرة، وهذا يأتي في جانب العلة والتعليل عند تتبع الروايات، فإذا علم أنه أخطأ كما قال بعضهم: إنه يخطأ عن الأعمش، لكن هذا رده بعضهم وقالوا: إن روايته عن الأعمش متقنة (١)، فهذا من هذا فمنهم من قال صحيح ومنهم من قال .

قوله: (أما ما أعلوا بالخطا) والمراد بالخطا هنا العلة الخفية القادحة في غير باب الشذوذ والنكارة، وهذا قسم مهم من الحديث وهو العلة ويُسمى الْمُعَلُّ، وباب العلة باب واسع وهو من أهم علوم الحديث، قال الحافظ ابن حجر عن علم العلل: (وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً، وحفظاً واسعاً، ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن؛ كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني) (٣). ثم بعدهم أئمة كبار لهم عناية بهذا العلم، حتى من المتأخرين لهم طريقة في تعليل الأخبار وربما خالفوا بها كثيراً من المتقدمين، ومنهم على سبيل المثال الإمام الحافظ الفقيه

<sup>(</sup>١) نقله عنه اين القيم في زاد المعاد (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٢/ ٦٣١). (٣) نزهة النظر ص(١٢٣).

ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الإمام الذي اختصره في الإلمام، وكتابه الإمام فُقد أكثره ويوجد منه شيء يسير، وفيه من بسط القول على طرق الأخبار وبيان العلل ما يبهر الناظر فيه، ولم يكن مجرد ناقل عن غيره بل له من البصيرة والاستدراك على كلام من ينقل عنه بالدليل البين ما يظهر به براعته وتبريزه في هذا الفن رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين أيضاً الحافظ ابن رجب له في هذا تبريز وإمامة، وفي كتابه (فتح الباري) عناية بهذا وكثيراً ما يُعِلُّ بعض الروايات ويتتبع ويجزم بأنها خطأ، لكن قال ابن الجوزي عن هذا الباب: (وإن كان قد قلَّ من يفهم هذا، بل عُدم)(١).

وقال ابن رجب عن علم العلل: (فإنه علم قد هُجِرَ في هذا الزمان، وهو علم جليل، قَلَ من يعرفه من أهل هذا الشأن، وبساطه قد طُوي منذ أزمان) (٢). وباب التعليل باب عظيم، وأهل العلم المتقدمون رُزِقُوا هذا العلم وألْهِمُوه؛ بكثرة المراجعة والنظر في حال الرواة والسؤال عنهم، قال ابن نُمير: يقول عبد الرحمٰن بن مهدي: (معرفة الحديث إلهام). قال ابن نُمير: وصدق لو قلت له: من أين قلت؟ لم يكن له جواب (٣). وليس معنى الإلهام أنه يحكم بغير دليل، لكن إنما هو مع النظر في الحديث حينما يرد إليه الخبر يقع في قلبه نكارة وينكره، ثم إذا تكلم عليه تكلم عن علم ويقين وبين الخطأ في هذا، كما في الحكاية المشهورة التي سبق الإشارة إليها في قول أبي حاتم الرازي لذلك الرجل من أهل الرأي الذي جاءه ومعه دفتر فعرضه عليه فقال له: هذا حديث خطأ، وهذا حديث باطل، وهذا حديث منكر، وهذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح. ثم أنكر عليه وقال: كيف تقول هذا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص(۲۳).

<sup>(</sup>٢) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه العلل ص(١٨٣).

صحيح وهذا خطأ وهذا باطل وأنت لم تلق راوي هذا الكتاب؟ فقال: سل من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أنَّا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. فقال: مَنْ؟ قال: أبو زرعة. فذهب إليه فقال أبو زرعة كقوله، حيث قال أبو حاتم: هذا باطل، وقال أبو زرعة: هذا لا يصح، واتفقت العبارة في المعنى واختلفت في اللفظ، ثم قال ذلك الرجل: تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما (١). وقال محمد بن صالح الكيليني: (سمعتُ أبا زُرْعَةَ وقال له رجل: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة، فأذكر علته، ثم تقصد محمد بن مسلم بن وَارَة، فتسأله عنه، ولا تخبره بأنك قد سألتني، فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيُعلِّله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدتَ بيننا خلافاً في علته، فاعلم أنَّ كلًّا مِنَّا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة، فاعلم حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجل ذلك، فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهدُ أنَّ هذا العلم إلهام)(٢). ومما يشهد لهذا النوع من التعليل الذي ذكره هؤلاء الأئمة الحفاظ رحمة الله عليهم ما رواه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح من حديث أبي حُمَيْد وأبي أُسَيْد أن النبي ﷺ قال: «إذا سَمِعْتُمْ الحديثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ، وتَرَوْنَ أَنَّه مِنْكُم قريبٌ، فأنا أوْلاكُمْ بِهِ، وإذا سَمِعْتُمُ الحَديثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ، وتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمُ وأَبْشَارُكُمْ، وترونَ أنَّهُ مِنْكُمْ بَعيدٌ، فأنا أبْعَدُكُمْ مِنْهُ (٣)، ومن هذا المعنى ما تقدم من قول الربيع بن نُحثيم: (إن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل ننكره)(٤) وهذا يقع كثيراً للأئمة، والبخاري له في هذا العجب العجاب

سبق تخریجه ص(۲۲).

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث للحاكم ص(٣٦٠) برقم (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص(٧٤). (٤) سبق تخريجه ص(٨٥).

رحمه الله تعالى، ولما جاء إليه \_ مرة \_ مسلم بحديث قد فَرِحَ بإسناده وهو حديث كفارة المجلس من حديث أبي هريرة وَ الله الله من عَجْلِسٍ فَكُثُرُ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِن مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ الله مَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلاَ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. إلا غُفِرَ لَهُ ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ الله عَفِرَ لَهُ ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ الله إلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. إلا غُفِرَ لَهُ ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ الله إلا أَسْتاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين، طبيب الحديث في علله، في مسلم: (يا أَسْتاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين، طبيب الحديث في علله، في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل. يعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً؟ قال البخاري: لا، إلا أنه معلول. فقال مسلم: لا إله إلا الله وارتعد، قال: أخبرني به، وألحّ عليه وقبل رأسه \_؛ لأنه استنكره فظاهر الإسناد الصحة، \_ ثم قال البخاري: حدثنا به موسى بن اسماعيل قال: حدثنا وهَيْب بن خالد الباهلي قال: حدثنا سهيل بن أبي اسماعيل قال: حدثنا وهَيْب بن خالد الباهلي قال: حدثنا سهيل بن أبي مالح، عن عون بن عبد الله بن عتبة قوله؛ أي: من قوله يعني: أنه مقطوع وليس مرفوعاً إلى النبي على الله بن عتبة قوله؛ أي: من قوله يعني: أنه مقطوع عقبة سماعاً من سهيل) (١٠).

أما وهيب بن خالد فإنه معروف بالرواية عن سهيل، وروايته عن سهيل أضبط من غيره لملازمته له، وإن كان موسى له رواية عن سهيل بن أبي صالح لكن بيَّن البخاري أن وهيب بن خالد أضبط رواية عن سهيل بن أبي صالح من غيره كما تقدم، وسهيل قد وقعت له علة، وهذه العلة والخطأ قد لا تكون من موسى بن عقبة، لكن لأن سهيلاً وقعت له علة وحصل له شيء من الغفلة فربما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، برقم (٣٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث للحاكم ص(٣٦٢) برقم (٢٧٤)؛ وتاريخ مدينة السلام (بغداد) (٢/ ٣٥٠) في ترجمة رقم (٣٧٤).

- أحياناً - أخطأ فخلط رواياته عن أبيه عن أبي هريرة فله برواياته عن غير أبيه، لكن وُهَيب بن خالد قد ضبط روايات سهيل، فيعرف روايات سهيل الموصولة من روايته عن أبيه عن أبي هريرة فله ومن روايته عن غير أبيه عن أبي هريرة فله مما رواه مقطوعاً عن عون بن عبد الله بن عتبة وأمثاله، فإما أن يكون خطأ من سهيل فجعله عن أبيه عن أبي هريرة فله، وإما أن يكون موسى بن عقبة جرى على الجادة، فعند ذلك سلم له مسلم وَقبَّل يديه وجعل يدرس ويأخذ عنه العلل.

قال عبد العزيز الدراوردي: إن سهيلاً أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه (۱). وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن يروي عنه، وكان يخطئ وكان قد نسي، وكان سهيل يقول: حدثني ربيعة وهو عندي ثقة عني عن أبي عن أبي هريرة والم الله وقع له شيء من الوهم فيقول: إن رواية ربيعة عني متقنة. فربما وقع لسهيل أنه أنكر بعض الروايات مما رواها، فيقول ربيعة: أنت رويت هذا عن أبيك ونسيت. فمن تحرزه لا يروي عن أبيه مباشرة لكن يروي عن تلميذه فيقول: حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما إذا أنكر الشيخ رواية تلميذه أو لم ينكر.

وحديث كفارة المجلس الذي تقدم كلام البخاري فيه وما قاله لمسلم إنما أعله البخاري من هذا الطريق الذي ذكره له مسلم، وإلا فالحديث صحيح من طرق وروايات أخرى، فقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو في المراه موقوفاً

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود في كتاب القضاء، باب القضاء باليمين والشاهد، بعد حديث رقم (٣٦١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في كفارة المجلس، برقم (٤٨٥٧). قال شيخنا: (إسناده جيد).

عليه ومن رواية عائشة (۱)، والسائب بن يزيد (۲) وأبي برزة (۳) وجبير بن مطعم (٤) رائع وبعض أهل العلم يصحح رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة والها وأنها رواية على الجادة، فتجري هذه الرواية مجرى غيرها خاصة أن لها شواهد، لكن البخاري ومن وافقه بين بالدليل الخاص الوهم في هذه الرواية والله أعلم.

قوله: (من غير هذا الباب لكن مع غطا) والشيء المغطى لا يتضح إلا بكشف الغطاء، وفي باب العلل لا يُحسن كشف الغطا إلا أهل العلم المتبصرين؛ لأن الحديث ظاهر إسناده الصحة، لكن عليه شيء من الغطا من جهة أنه لا يظهر إلا للمتبحر في هذا العلم الذي إذا نظر في إسناده قال: إن الرواية خطأ. ومن ذلك - مثلاً - أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة حافظ من رجال الشيخين، وخفي عليه حال رجلين فلم يميز بينهما، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، اتفقا في الاسم الأول والثاني ويفترقان في الجد، وهما عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة من رجال الشيخين، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة ودخل الكوفة وأبو أسامة في الكوفة، فجاء عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة ودخل الكوفة فلم يرو عنه حماد بن أسامة، ثم دخل بعده الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بعد دخول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، فأدركه أبو أسامة وروى عنه، وسأله عن اسمه؟ فقال: عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر الثقة، فأدركه أبو أسامة أنه ابن جابر، فكان حماد اسمه؟ فقال: عبد الرحمٰن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فكان حماد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٧٧) برقم (٢٤٤٨٦)؛ وأخرجه النسائي في كتاب السهو، باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم، برقم (١٣٤٥)؛ قال شيخنا: (إسناده جيد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤٥٠) برقم (١٥٧٢٩). قال شيخنا: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٤/٥/٤) برقم (١٩٨١٢) وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في كفارة المجلس، برقم (٤٨٥٩). قال شيخنا: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) أخرجة النسائي في عمل اليوم والليلة، باب إذا قيل للرجل: غفر الله لك ما يقول، برقم (٤٢٤). قال شيخنا: (إسناده صحيح).

أبو أسامة إذا روى عن عبد الرحمٰن بن يزيد يقول: حدثنا عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر(١).

فالذي ينظر يقول: إنه صحيح، ولا إشكال. والبخاري يقول: إن حماد بن أسامة لم يرو عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإن صرَّح بأنه ابن جابر فتصريحه خطأ، فهو روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم (٢٠). وهذا هو عين التعليل، وقيل: إنه كان يعرفه فللس، والأقرب أنه التبس عليه؛ لأن المشهور ابن جابر، ولهذا صرح به. وهذا عكس ما وقع لحسين بن علي المجعفي الثقة الحافظ، فقد وقع خلاف في سماعه من عبد الرحمن بن يزيد هل هو ابن جابر الثقة أو ابن تميم الضعيف؟ والذي جزم به الدارقطني وغيره أنه سمع من ابن جابر، وأنكر أن يكون سمع من ابن تميم، وإنما الذي سمع من ابن تميم هو أبو أسامة الذي تقدم بحثه، وقد ذكر هذا البحث ابن رجب في شرح العلل للترمذي (٣) وابن القيم في جلاء الأفهام على حديث أوس بن أوس شرح العلل للترمذي (٣) وابن القيم في جلاء الأفهام على حديث أوس بن أوس أنه على النهو قبيه الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيًّ اللهُ عَلَى وقيه المُعْقَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيًّ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ا وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْت؟ \_ قال: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ا وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْت؟ \_ قال: قَالُونَ : بَلِيتَ \_ فَقَالَ: "إِنَّ الله عَلَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ" (٤).

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة السلام (بغداد) (۱۱/۲۷۳) في ترجمة رقم (۵۳۰٦)؛ والنکت لابن حجر (۲۲۱/۲).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط (٣/ ٥٣٧) برقم (٨١٣).

<sup>(</sup>٣) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٨/٤) برقم (١٦١٦٢)؛ وأبو داود في كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، برقم (١٠٤٧)؛ والنسائي في كتاب الجمعة، برقم (١٣٧٥)؛ وابن ماجه في كتاب إكثار الصلاة على النبي على يوم الجمعة، برقم (١٣٧٥)؛ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب في فضل الجمعة، برقم (١٠٨٥).

وهذا الحديث أعله بعضهم لأنه رواه حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمٰن بن يزيد، فقال بعضهم: إنه ابن تميم؛ وقال آخرون منهم الحافظ الناقد الدارقطني إنه ابن جابر وهو الذي رجحه ابن القيم في جلاء الأفهام (۱) واستشهد برواية ابن حبان (۲) لهذا الحديث فقد صرح حسين بن علي بسماعه له من عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، وقد رواه أبو داود وغيره من طريق حسين عن عبد الرحمٰن هذا وذكر أن جده جابراً، وحسين بن علي كما يقول ابن القيم: (لم يكن ليشتبه على حسين هذا بهذا، مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما) (۱۲). فقد روى عنهما وميز أحدهما من الآخر، أما أبو أسامة فهو الذي روى عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن تميم، فرواية الحسين بن علي الجعفي صحيحة؛ لأن عبد الرحمٰن بن يزيد الذي في السند هو ابن جابر من طريق حسين بن علي الجعفي، وبهذا يتبين أن حديث أوس بن أوس الذي رواه أحمد وأبو داود (۱) صحيح.

فهذه العلل لا تُعرف إلا بالخبر عن هؤلاء الأئمة ولهذا خصوه باسم العلة، وهي المقصودة في هذا البحث؛ لأنه لا يحسن الكلام في هذا النوع من العلل إلا من رزقه الله بصيرة مع كثرة الممارسة والنظر، وإلا فإن العلل الظاهرة التي تعلم بالنظر في الرواة قوة وضعفاً المتكلمون فيها كثير؛ لأنه مأخوذ من كلام أهل العلم في الرجال، ولذا العلة في اصطلاح المتقدمين تطلق على المكذوب وتطلق على الضعيف وتطلق أيضاً على العلل الخفية، وبيَّن هذا الحاكم في (معرفة علوم الحديث) وذكره ابن الصلاح بعده في (علوم وبيَّن هذا الحاكم في (معرفة علوم الحديث) وذكره ابن الصلاح بعده في (علوم

<sup>(</sup>١) جِلاء الأفهام ص(٧٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان في كتاب الرقائق، باب الأدعية، ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفى ولله من أمته تعرض عليه في قبره (۳/ ۱۹۰) برقم (۹۱۰).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص(١٧٥).

<sup>(</sup>٣) جِلاء الأفهام ص(٨٠).

ومن أفضل كتب العلل كتاب (العلل) للدارقطني، وإن كان أملاه من حفظه كما يقول الذهبي عن أبي بكر البرقاني: (كان الدارقطني يُملي عليّ العلل من حفظه، قلت أي: الذهبي -: إن كان كتاب «العلل» الموجود، قد أملاه الدارقطني من حفظه، كما دلت عليه هذه الحكاية، فهذا أمر عظيم، يُقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا) (٣). فهذا شيء يبهر العقول بحفظه وإمامته، ومن كتب العلل (العلل) لابن أبي حاتم، و(العلل) للإمام أحمد رحمة الله عليهم آمين.

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث للحاكم ص(٣٥٩ \_ ٣٧٤).

 <sup>(</sup>۲) علوم الحديث ص(۹۲ \_ ۹۳).
 (۳) سير أعلام النبلاء (۱٦/ ٥٥٥).

## ٤١ - فِي الْعِلَّةِ الْقَادِحَةِ الْمُؤَثِّرَهُ فَهُوَ مُعَلَّلٌ مُعَلُّ النَّظْرَهُ

قوله: (في العلة القادحة المؤثره) وهذا احتراز من العلة غير القادحة، فقوله: (المؤثره) صفة كاشفة وليست مقيدة؛ لأن العلة القادحة هي المؤثرة والمؤثرة هي القادحة فهو كشف لها وبيان وليس تقييداً، ولهذا لو قال: العلة القادحة. حصل المقصود لكن يريد أن يبين أنها مؤثرة؛ لأنه حينئذ لا يحتج به لتأثيرها أما غير المؤثرة مثل حديث رواه راو عن نافع عن ابن عمر رها، ورواه آخر عن نافع عن غير ابن عمر رها، فالعلماء يجعلون الاختلاف في التابعي على الصحابي علة، فلو رواه \_ مثلاً \_ مجموعة من الرواة عن نافع وتواردوا عليه عن ابن عمر رفيها، وجاء غيره فرواه عن نافع عن غير ابن عمر ﷺ، فجعلوا الاختلاف على نافع في شيخه ولو كان صحابياً علة، مع أنه لا يضر ما دام أنه سمع من كليهما، أما لو كان سماعه من أحدهما دون الآخر فهنا تكون علة مؤثرة؛ لأنه عن الذي لم يسمع منه معللاً بالانقطاع، أما وقد سمع منهما فقد زالت علته بل إنه أقوى له؛ لأن أحدهما يشهد للآخر ما لم يتبين بالدليل أن أحدهما خطأ، وكذلك إذا كان الحديث رواه مجموعة من الرواة عن شيخ، فجاءنا شخص آخر فرواه عن شيخ آخر فيجعلونه علة؛ لأنه روى ما لم يرو غيره مع عدم المخالفة، وهذا ليس علة قادحة لأنه ثقة فيكون الحديث عنده عن هذا الشيخ وعند غيره ولو كانوا جمعاً عن شيخ آخر، ولهذا قال: في العلة القادحة المؤثرة. وهذا يبين أن العلة قد تكون قادحة إما بالضعف أو بالنكارة أو بالبطلان كما يقع في كثير من كتب العلل، وقد تكون غير مؤثرة.

والعلة لها إطلاق عام وإطلاق خاص، الإطلاق الخاص: هي العلة الخفية التي تحتاج إلى بصيرة تكشف بها، والإطلاق العام: يدخل فيها الطعن بالكذب أو التهمة به أو الضعف أو كونه مجهولاً أو مستوراً أو مضطرباً فهذا كله يقال عنه معلول، ولهذا ابن أبي حاتم وغيره ممن ألف في العلل يذكر في

كتابه أحاديث باطلة، ويحكم عليها بالبطلان وعدم الصحة ونحو ذلك من العبارات.

ومن العلل غير القادحة مثلاً أن يأتي إسناد فيقال عنه لا يصح من طريق فلان، ويصح من طريق فلان، وكلاهما ثقة، فهذه علة لا تؤثر في الحكم على متن الحديث، وإن كان لها تأثير على عدم ثبوت أحد الطريقين لوهم حصل من أحد الرواة لدليل دل على ثبوت الوهم، وإلا فإننا نحكم بثبوت الطريقين ويكون أقوى لثبوت الخبر؛ لأن الاحتلاف في الشيخ وإن كان كثير من المتقدمين يجعلونه علة، فإن كان مداره على ثقة فلا تأثير له، والأصل السلامة من الخطأ لتوفر شرط ثبوت الخبر صحيحاً كان أو حسناً.

قوله: (فهو معلل معل النظرة) يبين لك أنه يمكن أن تقول: حديث معلل، أو مُعل وكذلك معلول، وقال بعضهم: لا يقال معلول. قال العراقي كَالله:

### وَسَمّ مَا بِحِلَّةٍ مَشْمولُ مُعَلَّلاً، وَلا تَقُلْ مَعْلُولُ(١)

وخالفهم آخرون وقالوا: لا بأس أن يقال: معل ومعلول من علّه فهو معلول، أو أعله فهو معل؛ أي: من الرباعي والثلاثي، وصححوه من جهة الاشتقاق والعربية، وقالوا: إنه استعمال صحيح. وبعضهم أنكره كابن الصلاح وقال: إنه لا يصح أن يقال: معلول. والحديث المعلول هو الحديث الذي ظاهر سنده الصحة والاستقامة لكن فيه علة غير ظاهرة فمن ينظر في سنده فظاهره الصحة، وفي الحقيقة له علة كما تقدم في قصة مسلم مع البخاري(٢).

<sup>(</sup>١) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (٢/٤٧).

<sup>(</sup>۲) ص(۱۷۲).

قوله: (مُعل المنظرة) مثل: من هو مصاب بالعين؛ أي: حصلت له علة كما حصل للعليل المصاب بالعين، ومعنى أعله فهو معل؛ أي: أصابه بعلة فقوله: معل النظرة، من أعلَّه من الرباعي ولهذا قال: معل النظرة، فحينما يقول إمام حافظ: هذا حديث معل؛ أي: حكم عليه بأن فيه علة. ورماه بعلة مثلما يرمي العائن المعيون، فجعله من الرمي بالعلة، لا أنه من علَّه فهو معلول يعني أنه في نفسه معلول، وفرق بين علّه فهو معلول أي: أنه في نفسه فهو معلول وبين أعله فهو معل؛ لأنه في الحقيقة أنه معل بمعنى أنهم حكموا عليه بأن فيه علة ورموه بالعلة، أما هو في نفسه فليس معلاً إلا إذا حُكِمَ عليه فالأصل سلامته، ولا يكون معلاً إلا إذا رُمِي بالعلة كما لا يكون معيوناً إلا بعد إصابته بالعين وهو النظرة، وقد ثبت في الصحيحين عن أم سلمة النبي على أن في بَيْتِها جارِيَةٍ في وَجْهِها سَفْعَةٌ فقال: «اسْتَرْقُوا لَهَا فإنَّ بِها النبي عَلَيْ رأى في بَيْتِها جارِيَةٍ في وَجْهِها سَفْعَةٌ فقال: «اسْتَرْقُوا لَهَا فإنَّ بِها النبي عَلَيْ رأى في بَيْتِها جارِيَةٍ في وَجْهِها سَفْعَةٌ فقال: «اسْتَرْقُوا لَهَا فإنَّ بِها النبي مَا الله عنه تغير في لون الوجه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب رقية العين، برقم (٥٧٣٩)؛ ومسلم في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، برقم (٢١٩٧).

#### ٤٢ \_ كَوَصْلِهِ أَو تَرْكِهِ أَوْ مَا عَمِلْ بِهِ كَذَا إِنْكَارُ مَنْ عَنْهُ نَقَلْ

قوله: (كوصله أو تركه) أي: من أنواع العلة في الأسانيد أن يروي بسند متصل بذكر الصحابي مثلاً، كما لو رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ويرويه غير مالك عن نافع مرسلاً بدون ذكر ابن عمر وأمثلته كثيرة، لكن يبقى النظر في الصواب هل هو بذكره متصلاً أو مرسلاً دون ذكر الصحابي، فتكون علته الإرسال، والحكم بأحدهما ليس له قاعدة ثابتة بل بحسب النظر في الطرق والأسانيد، ثم يكون الجزم أو الترجيح لأحدهما، وإن كان الصواب أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً فإن الحكم للواصل إذا كان ثقة أو قريباً منه ولم يتبين وهمه في ذلك كما عقده العراقي في ألفيته بقوله:

## واحكُم لوصلِ ثقةٍ في الأظهرِ وقيلَ: بل إرسالِهِ للأكشرِ(١)

فجعل القول الأول هو الأظهر وإن كان خلاف قول الجمهور، ثم الوصل أو الترك كما يكون في آخر السند من جهة الصحابي بإرساله أو وصله، كذلك يكون في بقية طبقات السند ومثاله في الأسانيد أن يروي عكرمة بن خالد عن ابن عمر، فإن بينهما راويان، فهو من رواية عكرمة عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، أو يكون الساقط راوياً واحداً كما لو روى مالك عن ابن عمر، وهو من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر.

ومن أنواع العلل التي يثبت بالتتبع صحتها لكنها لا تضر، إذا اختلف في راوي حديث عن صحابي أو تابعي وهكذا في جميع طبقات السند، فمثلاً عبد الله بن عمر روى عنه مولاه نافع وابنه سالم وكلاهما ثقة إمام، فإذا ثبت أن الرواية لأحدهما فهذا لا يضر أو وقع التردد لأيهما الرواية؛ لأنه مهما دار فهو يدور على ثقة، وكذا لو وقع في عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار عن ابن عمر فإن الحكم كذلك، أو كان الاختلاف في طبقة بعد الصحابة كما لو وقع عمر فإن الحكم كذلك، أو كان الاختلاف في طبقة بعد الصحابة كما لو وقع

<sup>(</sup>١) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (٣٠٣/١).

ذلك في تلاميذ الزهري من كبار أصحابه الحفاظ كسفيان ومالك فإن الحكم كذلك.

قوله: (أو ما عُمِل به) أي: من العلل التي يعل بها الخبر عدم العمل به، وما ذكره الناظم من تعليل الخبر بترك العمل به قول ضعيف، بل هو باطل عند سلف الأثمة ولم يعرف هذا القول إلا عند المتأخرين من المتكلمين وغيرهم كما بيَّن ذلك العلامة ابن القيم في كتابه (الصواعق) وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وأما رد النص بمجود العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء)(١). وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وقد يترك الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه إذا لم يبلغه الخلاف، ويكون إنما معه عدم العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف، وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة والسلف يصير إليه وإنما لهج به المتأخرون، وقد أنكره أشد الإنكار الشافعي والإمام أحمد . . . ولا خلاف بين الأثمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله على الله علم العلم بالقائل به مسوغاً لمخالفته، فإنه دليل موجب للاتباع، وعدم العلم بالمخالف لا يصلح أن يكون معارضاً، فلا يجوز ترك الدليل له، وإذا تأملت هذا الموضع وجدت كثيراً من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك الأقوال... وطائفة قالت: يجوز أن لا يتقدم به قائل، ولكن لا يلزم انعقاد الإجماع على خلافه، إذ لعل تلك النازلة تكون قد نزلت فأفتى فيها بعض العلماء أو كثير منهم أو أكثرهم بذلك القول، ولم يستفت فيها الباقون ولم تبلغهم، فحفظ فيها قول طائفة من أهل العلم ولم يحفظ لغيرهم فيها قول، والذين حفظ قولهم فيها ليسوا كل الأمة، فيحرم مخالفتهم. قالوا: فنحن في مخالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذر منكم في مخالفتكم لمن قوله حجة، فإن كنتم معذورين في مخالفة الدليل لقول من

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/۲۹).

بلغتكم أقوالهم مع أنهم ليسوا كل الأمة، فنحن في مخالفتهم لقيام الدليل أعذر عند الله ورسوله منكم، وهذا كما تراه لا يمكن دفعه إلا بمكابرة أو إجماع متيقن معلوم لا شك فيه وبالله التوفيق)(١) انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وقد بسط هذه المسألة في (الصواعق) وذكر أمثلة من المسائل التي ثبت فيها أدلة وادعي أن العمل أو الإجماع على خلافها وبيَّن رحمه الله تعالى بالدليل أن كل ما ادعي فيه مثل هذا لا يثبت، بل لا بد أن يوجد قائل بخلاف ما ادعي، بل ربما يكون قول أكثر السلف على خلاف هذا الإجماع المدعى أو أن العمل عليه، فالواجب الأخذ بالنص والدليل السالم عن المعارض المقاوم حتى يثبت نسخه أو أن العمل لبعض ما دل عليه؛ كأن يكون مخصوصاً أو ما أشبه ذلك، والله أعلم.

ومما يتعلق بهذا البحث وهو ترك العمل بالخبر، عمل الراوي بخلاف ما روى، فجمهور العلماء أن العبرة بما رواه الراوي ولو كان عمله مخالفاً لما روى، فإن مخالفته لمروية له أسباب، إما نسيان لما روى أو ظنّه خصوص عموم ما روى أو أنه تأوّله باستنباط أو نظر، ومثل هذه الاحتمالات لا يترك لها الخبر الواضح فيما دل عليه من معنى، ولأن العمل بالخبر هو اليقين، والواجب الأخذ به، وما سوى ذلك شك واحتمال فلا يترك اليقين لأمر مشكوك فيه، ومما يدل عليه أنه لو تأول الخبر أو ادعى الخصوص فيه واحد من أهل العلم ممن لم يرو هذا الخبر لم نقبله واحتجبنا على ما ادعاه بالخبر، فكذا الحكم فيمن رواه فإنه يُحتج عليه بخبره إذا خالفه، إلا إذا كان عمل الراوي بتأويل الخبر يحتمله وله احتمالٌ آخر مساوٍ له في الظهور فإننا نأخذ بتأويله لأمرين: الأول: أنه موافق لأحد محتمليه. والثاني: أنه راوي الخبر. والمراد بهذا الصحابي الذي رواه فإنه أولى وأقرب إلى الصواب

<sup>(</sup>۱) الصواعق المرسلة (٢/ ٥٧٨ \_ ٥٨٢).

بمعرفة المراد بالخبر من غيره من أهل العلم؛ لأنه شهد التنزيل فيكون أقرب إلى العلم بالتأويل.

وقوله: (كذا إنكار من عنه نقل) أي: من نقل عنه الراوي. وهذا ـ أيضاً ـ من أنواع العلة، كما لو روى تلميذ عن شيخه حديثاً، فشيخه أنكر وقال: هذا الحديث لا أعرفه. فحكم رواية التلميذ عن شيخه إذا أنكره وجزم بالإنكار وكان الشيخ ثقة أنها مردودة، والشيخ إذا روى عن تلميذه له أحوال: حال لا ينكره لكن يقول الشيخ: لا أعرفه. فالرواية مقبولة. وتارة يُنكره ويكون الشيخ ثقة ضابطاً فإذا أنكر الأصل وهو الشيخ فلا يقبل قول الفرع عليه وهو تلميذه، ففرق بين أن يجزم بالإنكار وبين أن يسكت أو يقول: لا أعرف. فإن جزم بالإنكار فلا تُقبل روايته ما دام أنه ثقة، وإن لم يجزم فلا.

وتقدم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن روى عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة هذا النّبي الله عن أبي هريرة هذا النّبي الله الله الله الله عن أبي هريرة وهو حديث صحيح رواه مسلم عن ابن عباس الله اله وله شواهد من حديث جابر الله اله وحديث سُرّق (٤) وغيره، لكن هذا الحديث شواهد من حديث جابر الله الله وحديث سُرّق (٤) وغيره، لكن هذا الحديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب القضاء، باب القضاء باليمين والشاهد، برقم (٣٦١٠)؛ والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، برقم (١٣٤٣)؛ والنسائي في السنن الكبرى في كتاب القضاء، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد، برقم (٩٦٦٥)؛ وابن ماجه في كتاب الشهادات، باب القضاء بالشاهد واليمين، برقم (٢٣٦٨) من حديث أبي هريرة في السيخنا: (إسناده حسن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب وجوب الحكم بشاهد ويمين، برقم (١٧١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، برقم (٣) (١٣٤٤)؛ وابن ماجه في كتاب الشهادات، باب القضاء بالشاهد واليمين، برقم (٣٣٦٩). قال شيخنا: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب الشهادات، باب القضاء بالشاهد واليمين، برقم (٢٣٧١). قال شيخنا: (فيه رجل مبهم، لكنه حسن بشواهده).

تكلم فيه في خصوص رواية سهيل؛ لأن سهيلاً أصابته علة فنسي بعض حديثه فلما أورد عليه ربيعة هذا الحديث وقال: رويته عنك. فكان سُهَيل يُقر ربيعة وربيعة أمام فكان إذا حدث قال: حدَّثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة عليه الله المعالم الم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص(۱۷۳).

# ٤٣ - إِبْدَالُ رَاوٍ وَسَنَدٍ أَوْ قَلْبُ فِي الْمَتْنِ مَقْلُوبَا دَعَاهُ الْحِزْبُ

قوله: (إبدال راو وسند أو قلب \* في المتن) ذكر كَلَّهُ نوعاً من أسماء وألقاب الحديث وهو ما يُسمى بالمقلوب، وهو اسم مفعول من قلبه يقلبه قلباً إذا صرفه عن وجهه، والمقلوب يكون في سند الحديث ويكون في متنه، وهو بمعنى أن يُبدِل راوياً مكان راو على سبيل الخطأ وقد يكون إبدالاً كلياً.

قوله: (مقلوباً دعاه الدحزب) أي: يدعوه أهل العلم في المصطلح مقلوباً سواء كان في السند أو في المتن، ومثال ذلك في السند أن ينقلب اسم راو بالتقديم والتأخير مثل ما وقع في مُرة بن كعب في الصحابي الجليل فقيل فيه: كعب بن مرة. وقيل: هما اثنان أحدهما سكن البصرة والآخر الشام، وقد ذكر هذا المثال جمع من المصنفين وهذا إنما يصح أن يسمى مقلوباً إذا ثبت أنه كعب بن مرة فانقلب على بعضهم فقال: مرة بن كعب. أما والحال أنه اختلف في هذا الاسم، فقيل: إن هذا الاسم لشخصين مختلفين. فلا يدخل في المنقلب؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر ما لم يثبت دليل على خطأ أحد الاسمين، لكن لعل المقصود من ذكره التمثيل لفهم قاعدة هذا الباب وهذا هو النوع الأول من المنقلب.

والنوع الثاني: قلب ذات بذات، مثل: الوليد بن مسلم، بمسلم بن الوليد فهما راويان، فينقلب على أحد رواة السند إما من رواه عنه أو من بعده فيبدل ذاتاً بذات فيجعل مسلم بن الوليد مكان الوليد بن مسلم، أو مثلاً محمد بن عبد الله مكان عبد الله بن محمد، فمحمد راوي وعبد الله راوي آخر، فينقلب عليه فيجعل هذا مكان هذا، وهذا في الحقيقة يضر لأنه ربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً، أو بالعكس فقد يحكم على السند بمجرد الظاهر من حاله فيصححه وهو في نفس الأمر ضعيف أو يضعفه وهو في نفس الأمر صحيح، لكن هذا ولله الحمد من جهة الفرض والتقدير، أما من جهة الواقع والحقيقة فكما تقدم في مبحث العلة أن أئمة الحديث ونقاده قد نخلوا

جنس هذه الأخبار وبينوا حقيقتها وعللها وردوا كل متن إلى سنده وكل سند إلى متنه.

وكذلك إبدال سند مكان سند فهذا يقع بأن يجعل سنداً مكان سند، وهذا قلب وقد يسبب اختلافاً كثيراً في السند حتى يكون السند الضعيف صحيحاً أو الصحيح ضعيفاً، ومن ذلك ما رواه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه على قال: «لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيها عمر عن نافع عن ابن عمر أنه على واية ابن عمر المحاليث من قال: إنه انقلب على سفيان الثوري من طريق آخر. ولما حدّث سفيان الثوري به يحيى بن سعيد القطان \_ وهو من تلاميذه الحفاظ الكبار \_ عن عبيد الله بن يحيى بن سعيد القطان \_ وهو من تلاميذه الحفاظ الكبار \_ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي على قال له يحيى: تعست يا أبا عبد الله، قال سفيان: كيف هو؟ قال يحيى: حدثني عبيد الله، قال: «لا تصحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيها جَرَسٌ». قال سفيان: صدقت (٢٠). صدَّقه كله وهذا تصحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيها جَرَسٌ». قال سفيان: صدقت (٢٠). صدَّقه كله وهذا من تواضعه ومن سعة علمه، فهذا قد يقع للإمام الكبير ولا يضره بل يرفع من من تواضعه ومن سعة علمه، فهذا قد يقع للإمام الكبير ولا يضره بل يرفع من منزلته لكن الشأن أنه قيل: إنه انقلب على سفيان. وقد يرد سؤال وهو: ما السبب الذي جعل سفيان ينقلب عليه هذا الحديث؟ على قول يحيى بن سعيد أن روايته عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في تعليق الأجراس، برقم (٢٥٥٤)؛ والنسائي في السنن الكبرى في كتاب السير، باب التغليظ في الأجراس، برقم (٨٧٦٠) من طريق نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة. قال شيخنا: (والحديث صحيح فقد رواه مسلم، ورواية ابن عمر من طريق بكير بن موسى، قال الذهبي: لا يعرف، وهي من باب الحسن لغيره، وكذا حديث أم حبيبة من طريق أبي الجراح وهو في عداد المجهولين إلا أن إسناده حسن لغيره أيضاً لشواهده).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٤٢٦) برقم (٢٧٤٠١). قال شيخنا: (إسناده صحيح).

وسفيان الثوري جعله عن نافع عن ابن عمر أنها، والسبب في الانقلاب الشهرة فنافع عن ابن عمر مشهور فأجراه على الجادة لأن رواية نافع عن ابن عمر كثيرة، لكن نافع عن سالم عن أبي الجراح قليلة خاصة أنها من رواية الأقران وهما نافع وسالم وفي الحقيقة قد تُشكل، لكن يزيل إشكال هذا وأمثاله المطلعين المتمرسين في هذا العلم، فيقول الإمام الكبير الحافظ: إن هذه الرواية من رواية نافع عن أبي الجراح، لا من رواية نافع عن ابن عمر أنها، ثم يذكره من طريق مخالف للجادة ولو رواه على غير الجادة من ليس بذاك في الحفظ والإتقان، فهو دليل اضطرابه، إذ كيف يحفظ هذا وغاب على فرسان هذا الفن، وهذا ينبغي أن ينتبه له في الأخبار، فيحيى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة

فنقول: أتقن الحديث وضبطه؛ إذ لم يروه على الجادة؛ لأن الجادة هي الطريق الأكثر والأشهر لكن حينما خالف دل على أنه حفظ، لكن لو جاءنا إنسان ليس بذاك المشهور صدوق أو ربما يهم ثم خالف الجادة يغلب على الظن أنه أخطأ، خاصة إذا كان هذا الخبر رواه غيره من الطريق المشهور وانفرد هو بما رواه، أما إذا رواه من هذا الطريق ولم يروه غيره ممن هو مثله أو أتقن منه فهذا موضع نظر واجتهاد فقد يظهر بالبحث قرائن تقوي روايته أو قرائن تعلها.

وقوله على : «لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهِا جَرَسٌ». هو حديث معروف من غير هذا الطريق، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والله لكن بلفظ: «لا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ»(١)، والشأن هل هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر، برقم (۲۱۱۳).

الطريق من روايته عن ابن عمر في أو أن المحفوظ عن أم حبيبة، وأنه عن ابن عمر وَهُم من سفيان رحمه الله تعالى كما تقدم، لكنه عن ابن عمر جاء من طريق سالم عن أبيه بلفظ: «لا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ»(١) رواه النسائي من طريق بُكير بن موسى عن سالم عن أبيه به، وبكير هذا قال الذهبي: لا يُعرف (٢). أما حديث أم حبيبة من طريق أبي الجراح مولى أم حبيبة عنها فقد رواه أبو داود (٣)، وأبو الجراح هذا قال في التهذيب: ذكره ابن حبان في الثقات(1). وقد علم أن مجرد ذكر ابن حبان له في ثقاته لا يكفي لما علم من تساهله، فهو في عداد المجهولين، وبالجملة فالحديث صحيح كما تقدم، لكن أهل العلم يميزون الطرق المحفوظة من الطرق التي وقع وهم في أسانيدها، وإن كان المتن صحيحاً كما في هذا الحديث ومثله حديث سبق وهو كفارة المجلس، وكلام البخاري حينما قال له مسلم: أخبرني يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله (٥). فبيَّن أن هذا الحديث ضعيف بهذا السند وإن كان محفوظاً من طرق أخرى، وتقدم أن منهم من أثبته من رواية من هذا الطريق أنه ضعيف، فهو أعله من هذا الطريق، ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب الجلاجل، برقم (٧٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال في باب الكنى، وكنيته (أبو بكر بن أبي شيخ) (٧/ ٣٤١) برقم (٢٠٠٢٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص(۱۸۷). هم هم (٤) تهذیب التهذیب (۶/ ۵۰۲).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص(١٧٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحق، برقم (١٧١٥) بدون قوله: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»؛ وأخرجه بتمامه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب جامع الكلام، برقم (٢٠٨٩)؛ وأحمد في مسنده (٢٧٢٧) برقم (٨٧٩٩) كلاهما من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال شيخنا: (إسنادهما حسن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة في باب شرح حديث «الدين النصيحة» ص(٤١٠)، برقم (٧٥٠). قال شيخنا: (إسناده جيد).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم (٥٥) من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي على النبي والحديث أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الإيمان، باب قول النبي الدين النصيحة . . . لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم».

وإلا هو في الواقع من رواية عطاء بن يزيد عن تميم في مجلس أبي صالح، وكان هذا عارضاً في النسق كما يقال، وسيأتينا إن شاء الله في المدرج وهو يشبه المدرج كأنه أدرجه؛ لأن هذا الحديث جاء به عطاء بن يزيد في مجلس أبي صالح من باب المذاكرة، فالذي حضر مجلس أبي صالح عن كل الأحاديث التي ذُكِرت في مجلس أبي صالح من أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة فيهم، فصار يحدث بحديث: «الدّينُ النّصِيحَة» من رواية أبي صالح عن أبي هريرة فيهم، والبخاري يقول: (فمدار هذا الحديث كله على تميم، ولم يصح عن أحد غير تميم) (١).

وقد نبّه على ذلك محمد بن نصر المروزي في كتاب (تعظيم قدر الصلاة). وقال هذا المعنى وهذا يبين أن محمد بن نصر المروزي إمام عظيم وله عناية بالعلل يقول كلّه: (حديث ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة غلط، إنما حدث أبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي يلهذا الحديث: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً» وعطاء بن يزيد حاضر ذلك، فحدثهم عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، عن النبي الله الدين النصيحة» (٢٠). فانقلب على بعض الرواة فأبدل سنداً مكان سند، فجعل سند: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً». لحديث: "الدين النصيحة». وبعض أهل العلم من المتأخرين يقول: إن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة المنافئة الراوي بلا أن النبي الله الله الله الله الله الله النقلاب. دليل بين لا تُقبل. وهذا محتمل فطريقة المتقدمين الإعلال في مثل هذا لكن الشأن التمثيل على مسألة الانقلاب.

والقلب إذا دار بين ثقة وثقة فأمره يسير إذا كان في متن واحد، لكن

التاريخ الأوسط (٣/ ٣٦٥) برقم (٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) تعظيم قدر الصلاة في باب شرح حديث «الدين النصيحة» ص(٤١٠) برقم (٧٥٠).

الشأن إذا دار بين ثقة وضعيف، وإذا جعل السند الضعيف للحديث الصحيح، والسند الصحيح للحديث الضعيف، هذا من أعظم الإبهام، فإذا قلب إسناداً فيه ابن لهيعة أو علي بن زيد بن جُدعان وهما ضعيفان بإسناد من طريق حماد بن زيد أو حماد بن سلمة وهما ثقتان، وقلب إسناد هذا لهذا، وهذا لهذا، جعل الحديث الصحيح ضعيف، والضعيف صحيح، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من هذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم (۲۱۷)؛ ومسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (۱۰۹۲) كلهم من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم (٦٢٢)؛ ومسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (١٠٩٢) كلهم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة على الله المناه الم

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في كتاب الأذان والإقامة، باب ذكر خبر روي عن النبي هي النبي الله عض المال المجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي هي قال: «إن بلالاً يؤذن بليل»، برقم (٤٠٦) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هي.

<sup>(</sup>٤) الكفاية للخطيب البغدادي في باب القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح (٨/٨).

وتراجمه في الصحيح تشهد بجلالته في هذا الشأن رحمه الله تعالى، لكن ربما يخالفه بعضهم من جهة أنه إذا تبين الخطأ فلا حاجة للجمع، كأن يتبين أن الحديث ضعيف فيتكلف بعضهم في الجمع، ولسنا بحاجة إليه بعد ظهور الضعف أو الوهم، أما ابن خزيمة فإنه صحح الروايتين ولذا حاول الجمع بينهما فقال: (فأما خبر هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل، وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر، وخبر القاسم عن عائشة، إذ جائز أن يكون النبي علي قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالاً أن يؤذن أولاً بالليل، فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن بعده بالنهار، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل، فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار، وكانت مقالة النبي عِينَ أن بلالاً يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل، وكانت مقالته على أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم، فكان النبي على يعلم الناس في كل الوقتين أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاماً ولا شراباً، وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل)(١). لكن هذا رده بعضهم كالبلقيني وقال: (هذا مقلوب والصحيح من حديث عائشة رضاً \_ أن بلالاً رضي يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم .. وما تأوله ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبي على جعل الأذان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم الله بعيد) (٢).

ومن أمثلة ما وقع فيه الانقلاب حديث: «وأَمَّا الْجَنَّةُ: فإنَّ اللهَ ﴿ يُنْفِئُ لَهُ اللهُ ﴿ يُنْفِئُ لَهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خزیمة (۱/۲۱۲) بعد حدیث رقم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) نقله الحافظ ابن حجر عن شيخه البلقيني في النكت (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قُوله: ﴿وَيَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيلِرِ﴾ [ق: ٣٠]، برقم =

فيُلقون فيها..) (١) الحديث، مع أن الحديث «وأَمَّا الْجَنَّةُ فإن الله ﴿ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقاً». ومثله أيضاً حديث: «حَتَّى لا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (٢). بعض الرواة قال: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله (٣).

ولا بد قبل الحكم بالانقلاب من البحث والنظر، فليس كل ما قيل فيه منقلب فهو منقلب، بل لا بد من البحث والنظر.

والقلب إذا كان للامتحان جوزه أهل العلم إذا كان القصد معرفة الراوي وضبطه حتى يؤخذ عنه العلم، وقد عمله بعض الحفاظ مع بعض مشايخهم خاصة إذا خشي أن يكون حصل له تغير مع كبر السن، ومن ذلك القصة المشهورة للبخاري مع أهل بغداد وقد تقدمت (ئ)، ويشبهها ما وقع ليحيى بن معين مع أبي نعيم رحمه الله تعالى وقد اختلف في ثبوتها، وفيها قال أحمد بن منصور الرمادي: (خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق خادماً لهما فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نُعيم. فقال له أحمد بن حنبل: لا تفعل، الرجل ثقة ضابط. فقال يحيى بن معين: لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثاً من حديث أبي نُعيم وجعل على رأس كل عشرة منها حديثاً ليس من حديثه، ثم

<sup>= (</sup>٤٨٥٠)؛ ومسلم في كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، برقم (٢٨٤٦)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ما جاء في قُول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ ٱللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ ٱللَّهُ عَلِيبٌ مِّرَ ٱللَّهُ عَلِيبٌ مِّرَ ٱللَّهُ عَلِيبٌ مِّرَ ٱللَّهُ عَلِيبٌ مِّرَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، برقم (٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة هيه.

<sup>(</sup>٤) ص(٤)

جاءوا إلى أبي نعيم فدقوا عليه الباب فخرج فجلس على دكان طين حِذاء بابه، وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن يساره، ثم جلست أسفل الدُّكان فأخرج يحيى بن معين الطَّبق فقرأ عليه عشرة أحاديث، وأبو نعيم ساكت ثم قرأ الحادي عشر، فقال له أبو نعيم: ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الحادي عشر فقال أبو نعيم: ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ العشر الثالث وقرأ الحديث الحادي عشر، فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، ثم أقبل الثالث وقرأ الحديث الحادي عشر، فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى بن معين فقال له: أما هذا \_ وذراع أحمد في يده \_ فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا \_ يريدني \_ فأقل من أن يفعل مثل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان، وقام فدخل داره. فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل وأقل لك إنه ثبت، قال والله لرفستُه لي أحبُّ إلي من سفري)(۱) ؛ أي حينما علم أنه ضابط، ويحيى بن معين له قصص من هذا الجنس رحمه الله تعالى.

وقد يقع القلب من أناس يريدون اللعب، فقد وقع من بعض الناس الذين يسخرون من أهل العلم مثل ما ذكر الذهبي في ترجمة محمد بن عجلان رحمه الله تعالى عن يحيى القطان أنه قال: (قدمتُ الكوفة وبها ابنُ عجلان، وبها ممّن يطلب العلم مليح بن وكيع، وحفص بن غياث، وابن إدريس، ويوسف السّمْتِي، فقلنا نأتي ابن عجلان، فقال يوسف: نقلب عليه حديثه حتى نظر فَهْمَه. قال: ففعلوا، فما كان عن سعيد عن أبيه فعَنْ أبيه جعلوه، وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد، فقال يحيى: لا أستحل، فدخلوا فسألوه فمر فيها؛ فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ، فقال: أعِد، فعرض عليه، فقال: ما سألتموني عن أبي فقد حدثني سعيد به، وما سألتموني عن سعيد فقد

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة السلام (بغداد) (١٤/ ٣١٦) في ترجمة رقم (٦٧٤٠).

حدثني أبي به، ثم أقبل على يوسف بن خالد، فقال: إن كنتَ أردتَ شَيْنِي وعَيْبي فسلبك الله الإسلام، وأقبل على حفص، فقال: ابتلاك الله في دينك ودنياك. وأقبل على مليح، فقال: لا نفعك الله بعلمك.

قال: يحيى: فمات مليح بن وكيع وما انتفع بعلمه، وابتُلِيَ حفص في بدنه بالفالج، وفي دينه بالقضاء، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة)(١) والدهبي كَلَالَهُ شكك في ثبوت هذه الحكاية.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال (٦/ ٢٥٧)؛ وسير أعلام النبلاء (٦/ ٣٢١).

### ٤٤ ـ وَذُو تَنَافِي سَنَدٍ أَوْ مَتْنِ مِنْ غَيْرِ رُجْحَانٍ فَأَهْلُ الْفَنِّ

قوله: (وَذُو تَتَافِي سَنَدٍ أَوْ مَتْنِ \* مِنْ غَيْرِ رُجْحَانٍ فَأَهْلُ الْهَنُ كذلك من أنواع هذا الفن: المضطرب، والمضطرب هو نوع من المختلف لكن الاختلاف فيه يكون في السند ويكون في المتن، والاضطراب: هو الاختلال، اضطرب؛ أي: اختلَّ. فمن شرط الاضطراب الاختلاف في المتن مع التساوي في الحفظ والعدالة، أما إذا حصل اضطراب مثلاً في السند وأحد الرواة المخالفين للآخر أحفظ فيُقدم الأحفظ ولا اضطراب، وإنما الاضطراب عندما يحصل اختلاف مع التساوي في الإتقان والحفظ والضبط، ولهذا قال: وقو تنافي في سند أو متن من غير رجحان. وهذا القيد مهم؛ أي: شرط التنافي عدم رجحان أحد الراويين بضبط أو حفظ ونحوهما، أما حينما يحصل اختلاف ويكون مدار الحديث على مجهول، لكن يُختلف في اسمه فهذا اختلاف ويكون مدار الحديث على مجهول، لكن يُختلف في اسمه فهذا ضعيف للجهالة، والاضطراب فيه يزيده ضعفاً، ومن الأمثلة المشهورة التي ذكروها في المضطرب ومداره على مجهول حديث السترة واتخاذ الخط، من دواية أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة (۱)، وقيل: عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة (۱)،

وقيل غير ذلك من وجوه الاضطراب، والمضطرب من أنواع الضعيف، فمنهم من ضعف هذا الحديث لاضطرابه، ومنهم من قال: هو ضعيف أصلاً لأن هذا الراوي الذي وقع اضطراب في اسمه وفي روايته عن جده مجهول،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصاً، برقم (٦٨٩) ولفظه أنه على قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاً ثم لا يضره ما مرّ أمامه». قال شيخنا: (الحديث ضعيف من جهتين: من جهة الاضطراب ومن جهة الجهالة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما يستر المصلي، برقم (٩٤٣). قال شيخنا: (الحديث ضعيف من جهتين: من جهة الاضطراب ومن جهة الجهالة).

والمجهول من قسم الضعيف، لكن كما تقدم هو مع أنه وقع الاضطراب فيه فإنه يزيده ضعفاً كما تقدم، فيكون فيه سببان من أسباب الضعف، وعلى هذا يقال: لا يمتنع أن يذكر في قسم المضطرب للاضطراب في اسمه فيضعف لذلك، لكن الذي يشكل حينما يحصل اضطراب في اسم الراوي ويكون الرواة الذين اضطرب في أسمائهم ثقات، في هذه الحال هو الذي يكون مضطرباً مع اتفاقهم في الحفظ أو تقاربهم، وذكروا حديث: «شَيَبَتْنِي هُودٌ وَأَخَواتُهَا»(۱). أنه اضطرب الرواة فيه، واختُلِف في صحابيه كثيراً هل هو أبو بكر فيه أو غيره وكذلك الراوي عنه؟ فمداره على ثقات واضطُرِبَ فيه كثيراً، فمنهم من قال: إنه غير محفوظ لاضطرابه ولا يصح؛ لأن مداره على ثقة مع الاضطراب يدل الكثير فيه؛ لأنه لو كان مضبوطاً لم يحصل فيه اضطراب، فالاضطراب يدل على أنه حصل خلل في رواية الحديث، وفي الغالب أن الاضطراب يتبين ولهذا أمثلته قليلة خاصة في السند.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الواقعة، برقم (٣٢٩٧) من حديث ابن عباس في ولفظه أن رسول الله في قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات و عَمَّ يَتَاهَلُونَ [النبأ: ١] و إِذَا الشّبَسُ كُورَتُ [التكوير: ١]»؛ وأخرجه أيضاً الترمذي في الشمائل المحمدية في باب ما جاء في شيب رسول الله في برقم (٤٢) من حديث أبي جحيفة في ولفظه أنه في قال: «قد شيبتني هود وأخواتها». قال شيخنا: (رواه الترمذي من طريق شيبان عن أبي إسحاق عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت. . . » الحديث، وقد تابع شيبان عن أبي إسحاق أبو الأحوص عند ابن أبي شيبة، وإسرائيل بن يونس عند ابن سعد، وقد جاء من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رواه الترمذي في الشمائل عن شيخه سفيان بن وكيع وهو ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي الخير عن عنه عن عقبة بن عامر، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي الخير الصحيح. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي بكر في ، وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح. وبواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي بكر في ، وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح. وبواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي بكر في ، وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح. وبواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي بكر في ، وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح. وبواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي بكر في ، وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح.

أما في المتن ففي الغالب أنه لا يُعل به؛ لأن المتن حينما يكون السند صحيحاً ويحصل اختلاف في المتن مثل: حديث أبي هريرة وله في قصة ذي اليدين هل هو صلاة الظهر(١) أو العصر(٢)؟ هل هو سلم من ثلاث(١) ركعات أو من ركعتين؟ حصل اختلاف فمنهم من يجعله اضطراباً وهذا في المتن وهو التنافي في المتن، فقوله: في العصر. ينافي أنها الظهر، وقوله: في الظهر. ينافي أنها ثلاث ففيه اختلاف، الظهر. ينافي أنها ثلاث ففيه اختلاف، ومنهم من قال: إنها واقعتان، هي في الظهر ركعتان وفي العصر ثلاث. ومنهم من قال: هي واقعة واحدة. والأظهر والله أعلم أنه لا اضطراب مع إمكان الجمع، فالاضطراب ينتفي بالجمع، ولو قيل: إنهما واقعة واحدة كما رجحه جمع كالحافظ ابن حجر كَلَّلُهُ(١)؛ لأن الحديثين صحيحان، والاختلاف في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في صحة الحديث، وله نظائر مثل حديث جابر في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في صحة الحديث، وله نظائر مثل حديث جابر في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في صحة الحديث، وله نظائر مثل حديث جابر في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في صحة الحديث، وله نظائر مثل حديث جابر في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في صحة الحديث، وله نظائر مثل حديث جابر في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في صحة الحديث، وله نظائر مثل حديث بابر في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في صحة الحديث، وله نظائر مثل حديث بابر في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في صحة الحديث، وله نظائر مثل حديث بعار في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في طحة الحديث، وله نظائر مثل حديث بابر في بعض ألفاظ متنه لا يؤثر في عده قباعه أنها فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ الله في الله في المناز المنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام \_ إذا شك \_ بقول الناس، برقم (۷۱۵)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (۵۷۳)، من حديث أبي هريرة الله الله المسجود له، برقم (۵۷۳)، من حديث أبي هريرة الله الله المسجود له، برقم (۵۷۳)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب يكبر في سجدتي السهو، برقم (١٢٢٩)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة في .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧٤)، من حديث عمران بن حصين رش.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣/ ٦٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، برقم (٢٧١٨)؛ ومسلم في كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم (١٥٩٩).

حصل اختلاف كثير في ثمن الجمل الذي باعه به، وهذا لا يضر؛ لأن قدر الثمن من دراهم أو دنانير مع طول الزمن يُنسى، فهذا لا يؤثر ما دام أن القصة محفوظة، ومثله: قصة فضالة بن عُبيد في شراءه قلادة فيها ذهب وخرز وقع خلاف في ثمنها فقيل: باثني عشر ديناراً (۱). وقيل: بسبعة دنانير (۲). وقيل غير ذلك مثل ما وقع في قصة الجمل، وهذا كما تقدم لا يؤثر في صحة الحديث؛ لأن القصة مضبوطة ومحفوظة لكن في الغالب أن الدنانير المعدودة يحصل فيها خلاف في مسألة عدها، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فهذا يقع كثيراً في المتون وعلى هذا نقول: إنه لا بُدَّ أن يُنظر ولا يُستعجل في الحكم بالاضطراب حينما يأتي متكلم ويقول: إنه مضطرب. وهو ليس بمضطرب في الحقيقة.

مع أنه يمكن الجمع بين هذه الأخبار، فتأتلف ولا يكون بينها اختلاف أو اضطراب، والجمع يحصل بأدنى مناسبة بين الخبرين، وكذا ما تقدم في حديث أبي هريرة وعمران أن إن قيل هما واقعتان فلا إشكال كما هو قول ابن خزيمة وجماعة، والقول بأنها واقعة واحدة قول قوي؛ لأنه جاء في رواية عند البخاري قال محمد \_ وهو ابن سيرين \_: وأكبر ظني أنها العصر (٣). والذي في حديث عمران أنها العصر، وكذلك في حديث عمران بن حصين: فقام رجل بسيط اليدين أنها لنحواً من القول الذي قاله ذو اليدين في حديث أبي هريرة شيء، والقول بتكرر هذا في واقعتين قد يبعد.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم (۱۰۹۱).

<sup>(</sup>٢) أُخِرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في حِلية السيف تباع بالدراهم، برقم (٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص(١٩٩). (٤) سبق تخریجه ص(١٩٩).

ومما قيل: إنه مضطرب حديث القلتين (١). وليس بصحيح؛ لأنه فات شرطه وهو التساوي في الضبط والإتقان؛ لأن الروايات التي جاءت بذكر القلتين أتقن وأثبت ممن روى غيرها (٢)، وجاء عند أحمد بالشك بالثلاث من طريق عاصم بن المنذر (٣)، والصواب رواية أبي داود (٤)، قال البيهقي كَالله: ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى (٥). لكن في سند الحديث اختلاف آخر هل هو من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله، لكن الصحيح فيه أنه جاء من الطريقين، من طريق عبيد الله بن عبد الله، ومن طريق عبد الله بن عبد الله، ومن طريق عبد الله بن عبد الله، وهذا هو التحقيق كما قال الحافظ في التلخيص: (هَذَا لَيْسَ اضْطِرَاباً، قَادِحاً فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ قَالِم الصَّوَابُ أَنَّهُ عَنْد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو دود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (۲۳)؛ والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، برقم (۵۲) كلهم من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (3۲)؛ والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (۲۷)؛ والنسائي في كتاب المياه، باب التوقيت في الماء، برقم (۳۲۹)؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، برقم (۷۲)؛ كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن أبيه. قال شيخنا: (والحديث بالنظر إلى طرقه صحيح لغيره).

<sup>(</sup>٢) منها ما أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة (١/ ٢٧) بلفظ: «إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء». قال شيخنا: (حديث ضعيف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣/٢) برقم (٤٧٥٣) ولفظه: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (٦٥).

 <sup>(</sup>٥) السن الكبرى في كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير (١/٤٤٦) برقم (١٢٩٠).

الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدَ اللهِ بْنِ عَمْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدَ اللهِ بْنِ عَمْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ النَّهُ عَمْدَ الله بن الْمُحَمَّعُر) (١). وقد رواه أبو داود من طريق عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَتَيْنِ عَبِدَ اللهِ عَنْجُس﴾ (٢) وهو إسناد حسن.

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير (١/ ٢٧).

## ٥٥ \_ يَدْعُونَهُ مُضْطَرِباً وَالْمُدْرَجُ فَفِي الْحَدِيثِ لْفْظُ مَنْ يُخْرِّجُ

قوله: (يدعونه مضطرباً) أي: أهل فن علم مصطلح إذ كل مصنف في فن ينسب القول إلى ذلك الفن، كما لو كان المصنف في الأصول فالمراد بأهله علماء الأصول.

قوله: (والممدرج) الإدراج: هو الإدخال، وهو إما من أدرج إذا أدخل بمعنى إدخال شيء في شيء، أو من طوى الكتاب إذا أخفى ما فيه. والأبلغ في الخفاء هو الطي، وهو في الحقيقة ربما يشمل النوعين؛ لأنه أحياناً يُدخَلَ فيه فلا يتميز، فيحتاج إلى نظر وكشف، لكن كأنه من الإدخال؛ أي: إدخال شيء من كلام الرواة في كلام النبي في ويشمل الإدراج في المتن ويشمل الإدراج في السند، والإدراج ربما كان في الحديث المرفوع وربما كان في الموقوف وربما كان في المقطوع؛ أي: ربما كان في كلام النبي في أو في كلام غيره. لكن الأشهر أن المراد به في كلام النبي في .

قوله: (فضي المحديث لفظ من يخرج) وهو الراوي الذي روى الحديث؛ لأن الذي روى الحديث هو الذي أخرجه، يقال: مخرجه من فلان؛ أي: خرج واشتهر منه ثم روي عنه. وقوله: (من يخرج) أي: من روى الحديث. وهو الراوي الذي أدرجه، أو الإدراج في السند المروي، يعني رُوي بهذا السند حديث مدرج، والإدراج على ثلاثة أقسام: إدراج في أول المتن، وإدراج في وسطه، وإدراج في آخره. وهي على الترتيب فأقلها الإدارج في الأول ويليه الإدراج في الوسط وأكثرها الإدراج في الأخير.

وسبب الإدراج: إما تفسير غريب، أو خطأ من بعض الرواة حينما يُدخل كلام أحد الرواة في الحديث، مثل أن يدخل كلام الصحابي ويجعله من تمام الحديث فيُظن أنه من كلام النبي ويكون تفسيراً من الراوي فيدرجه في الحديث فيرويه غيره عنه ولا يُبينه له، ومن الإدراج في أوله حديث: «أَسْبِغُوا الوُضُوء»؛ فَإِنَّ أبا القاسِم على قال: «وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». هذا في حديث

أبي هريرة ﷺ من كلام أبي هريرة، لكنه جاء مرفوعاً إلى النبي ﷺ من غير حديث أبي النه من كلام أبي هريرة، لكنه جاء مرفوعاً إلى النبي ﷺ من غير حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ عند مسلم (٢) وهو عند البخاري (٣) بدونها، وهو في حديث أبي هريرة من قسم المدرج أول المتن.

ومن إدراج الوسط قول الزهري في حديث عائشة والطويل لما ذكرت تعبد النبي والله كان يخلو في غار حراء، قال الزهري: التحنث وهو التعبد. فأدرجه بعضهم فجعله من كلام عائشة (١٤) والله من كلام الزهري من باب التفسير لهذه الكلمة.

والإدارج في آخره مثل: حديث «فمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (٥). فهذه اختُلِف فيها قيل: إنها من كلام النبي على وقيل من كلام أبي هريرة هله ، لكن الأظهر أنها مدرجة. ومنه قول أبي هريرة هله: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ (٢)، وهذا مدرج.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الأعقاب، برقم (١٦٥)؛ ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، برقم (٢٤٢) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، برقم (٢٤١) ولفظه: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، برقم (٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، برقم (١٦٠). برقم (٣)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، برقم (١٦٠).

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغُرُّ المحجلون من آثار الوضوء، برقم (١٣٦)؛ ومسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، برقم (٢٥٤٨) بالإدراج؛ وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، بأب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، برقم (١٦٦٥) بنسبة الحلف إلى أبى هريرة الله،

ويعرف الإدراج تارة بأن يكون ممتنعاً أن يكون من كلام النبي على مثل قوله: (لولا بر أمى). وهذا يمتنع؛ لأن النبي على الله لم تكن أمه موجودة في ذلك الوقت، ولا يمكن أن يتمنى أن يكون مملوكاً وهو رسول الله علية؛ لأن هذا لا يمكن أن يستقيم مع الرسالة فيمتنع، وكذلك حديث ابن مسعود (الطِّيرَة شِرْكٌ) رواه أبو داود وغيره، عن ابن مسعود رَهِ اللهُ وقال في آخره: (وما مِنَّا إلا \_ أي: إلا عرض له شيء من ذلك \_، ولكنَّ الله يُذْهِبُهُ بالتَّوَكُّل)(١)، وهذا يمتنع على النبي على النبي على فهو مدرج. وأيضاً يعرف الإدراج في نفس بيان الراوي بأن الراوي في طريق آخر يقول: قلت كذا وكذا فيبين. أو يتبين من بعض الرواة بفصله كلام النبي على من كلام غيره، مثل: ما جاء في حديث ابن مسعود رفي الذي رواه أبو داود لما ذكر التشهد قال: (إذَا قُلْتَ هَلَا \_ أَوْ قَضَيْتَ هَذَا \_ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ)(٢)؛ أي: فإذا قلت التشهد. احتج به الأحناف أن السلام ليس من الصلاة، ولو أن الإنسان أنهى التشهد وفرغ من التشهد فأحدث فإن حكم صلاته عندهم صحيحة، وبُيِّن أن هذا من كلام ابن مسعود ١١٥٥، وأن زهير بن معاوية أدرجه وجاء في الروايات الأخرى أنه فصله غيره وأنه أدرج وأُدْخِل في كلام النبي ﷺ، فيعرف الإدراج أيضاً بأن يروى من طريق آخر مفصولاً مميزاً من كلام النبي ﷺ.

والمدرج كثير في الرواية وهو فن شريف وصنف فيه العلماء، صنف فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود كتاب الكهانة والتطير، باب الطيرة، برقم (٣٩١٠)؛ والترمذي في كتاب الطب، كتاب السير، باب ما جاء في الطيرة، برقم (١٦١٤)؛ وابن ماجه في كتاب الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، برقم (٣٥٣٨). قال شيخنا: (إسناده صحيح عندهم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشهد، برقم (٩٧٠). قال شيخنا: (إسناده صحيح عند أبي داود وهو متفق عليه بدون هذه الزيادة المدرجة).

الخطيب البغدادي (الفصل للوصل المدرج في النقل). والحافظ ابن حجر في كتاب: (الْمَدْرَج إلى الْمُدرج) أي: المصعد إليه والوصول إليه. وهو فن شريف عظيم في فصل كلام النبي على من غيره، وهذا مهم؛ لأنه ربما يكون هذا الإدراج، يترتب عليه حكم يُظن أنه من كلام النبي على، فكان العلم به من أهم ما يكون. لكن ربما يُختلف فيه هل هو مدرج أو غير مدرج، وهذا ينبني على البحث والنظر ثم بعد ذلك يكون الجزم؛ لأن الأصل أن ما سيق مع الحديث فهو منه حتى يثبت بالدليل أنه من كلام بعض الرواة من أي طبقة من طبقات السند.

# ٤٦ \_ وَفِي الطَّرِيقِ جَعْلُ مَا فِي الطُّرُقِ فِي وَاحِدٍ وَعَارِضٍ فِي النَّسَقِ

قوله: (وفي الطريق جعل ما في الطرق \* في واحد) كذلك أيضاً من الإدراج في السند جعل ما في طرق عدة في طريق واحد، مثلاً: شخص يروي حديثاً عن عدة مشايخ عن أنس عليه الماوي فيجعلها عن شيخ واحد عن أنس، مثل ما ذكروا في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: ما جاء في قصة العرنيين(١) أنه على «أَمَرَهُمْ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى الإبل فيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا». هذا رواه إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس(٢)، والذي من رواية حميد عن أنس: «أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا». أما قوله: من أبوالها. فلست من رواية حُميد الطويل عن أنس، إنما من رواية حميد عن قتادة عن أنس في الله بواسطة قتادة، فحميد له في الحديث شيخان: شيخه الأول أنس ضِّ الله عليه الثاني قتادة. فالحديث واحد لكن روى بعضه عن أنس مباشرة، ورواه بتمامه عن قتادة عن أنس ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عن أنس، وإنما الذي رواه عن أنس (أمرهم أن يشربوا من ألبانها)، ورواه حميد عن قتادة عن أنس (أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها)، فإسماعيل بن جعفر جعل ما في طريقين من طريق واحد أدمجهما وأسقط قتادة من الطريق الثاني، وهذا نوع من الإدراج في الإسناد وهو أن يختصره، وهذا قد يكون عن تعمد وخاصة إذا كان الرواة ثقاة، وربما يكون عن غفلة فلهذا يُختلف هل هو قصده؟ أم لا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم (۲۳۳)؛ ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) رواية إسماعيل بن جعفر، أخرجها النسائي في كتاب المحاربة، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه، برقم (٤٠٣٤) وقد ذكر النسائي في هذا الباب ما يبين أن لفظة (أبوالها) إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس شهره، فلينظر. قال شيخنا: (والحديث في الصحيحين من طرق عن أنس).

قوله: (وعارض في النسق) عارض في النسق يأتي في المتن والإسناد، مثل ما تقدم في تداخل الأسانيد حينما يحدث المحدث بحديث، فيأتى في حديثه كلام عارض ليس من الحديث، مثل ما رُوي عن ثابت بن موسى الزاهد وهو ضعيف أنه جاء إلى شريك بن عبد الله النخعي، وكان يحدث في مجلسه، وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي عن النبي على الله النبي على دخل ثابت بن موسى وكان زاهداً عابداً كثير قيام الليل، فلما رآه شريك \_ وكان ثابت قد سمع الإسناد \_ فقال يداعبه ويمازحه ويؤانسه: (من كثُرَت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار). فظن ثابت أن هذا الكلام هو بالإسناد الذي ساقه شریك فلما خرج ثم راح في مجلس آخر فجعل يحدث: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضا أن النبي على قال: «من كثُرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار»(١). وهو ليس عنده ذاك الإتقان والفهم فلهذا روى هذا الكلام عن النبي على مع أن شريك أتاه به من باب المؤانسة لأنه يعلم أنه عابد وأنه يقوم الليل فقال له هذا الكلام، وهذا الحديث رواه ابن ماجه (٢) وهو في حكم الموضوع، وهذا من الموضوع الذي لا يكون واضعه كذاباً، بل الوضع من باب الخطأ والغلط الذي قد يقع من بعض الزَّواة مع صلاحهم ودينهم دون تعمدهم:

قوله: (في النسق) أي: نسق الكلام وهو الكلام المنتظم المتناسق، فيُدخل فيه ما ليس منه، حينما يتكلم فيعرض في كلامه شيئاً لم يقصده فيدرجه، فيروي هذا الكلام بالإسناد الذي ساقه.

<sup>(</sup>۱) المجروحين لابن حبان (۱/ ٢٣٩) برقم (١٧٢)؛ والموضوعات لابن الجوزي في كتاب الصلاة، باب من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار (٢/ ٢٧٢) برقم (١١٢٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل،
 برقم (١٣٣٣).

والإدراج إذا كان على سبيل البيان والتفسير من الراوي لا بأس به بشرط أن يفصل كلامه ويميزه من الحديث حتى لا يلتبس على من يروي عنه، ثم هو إذا بين قد يسمعه من يروي عنه فلا يقيده إعتماداً على حفظه فيدرجه التلميذ عن شيخه نسياناً فيساق على أنه من الحديث، لكن هذا بحمد الله وإن اشتبه على هذا الراوي عن شيخه فإنه يتبين من طرق أخرى يظهر فيها الحديث مما أدرج فيه.

#### ٤٧ ـ وَالْفَرْدُ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ الثّقةِ أَوِ الْبِلادِ أَوْ شَرِيكِ الصُّحْبَهِ

قوله: (والمضرد) الفرد والغريب متقاربان وجمعهما أولى، والفرد عندهم قسمان: فرد نسبي، وفرد مطلق، وتقدم الإشارة إليهما، والمصنف كَالله ربما أعاد بعضاً من الأنواع للاختلاف فيها، والفرد إما أن يكون فرداً مطلقاً أو فرداً نسبياً، والغريب ربما كان غريباً مطلقاً وغريباً نسبياً، وفي الحقيقة هي اصطلاحات وفي الغالب أنهم إذا قالوا: غريب. يريدون به: الغرابة النسبية والفرد إذا أُطْلِق يراد به: الفرد المطلق. فإذا قيل: تفرد به فلان؛ أي: تفرد به فلان؛ أي: تفرد به فلان؛ أي: تفرد به فلان؛ أي: بالنسبة إلى هذا الشيخ وإن كان معروفاً من جهات أخرى وهذا في الغالب. لكن الفرد يُطلق على الفرد النسبي والمطلق، والغريب يُطلق على الفرد النسبي والمطلق، والغريب يُطلق على الفرد المطلق والفرد النسبي على المؤد يبين أن اصطلاح أهل الحديث في هذه الإطلاقات مبنى على الأغلب، لكن قد يتوسعون في بعض المصطلحات.

فقوله: (والمضرد أيضاً باعتبار المشقة) وهذا تفرد نسبي. مثال ذلك: الزهري له تلاميذ كثيرون وروى عنه ناس ضعفاء فإذا حدَّث بحديث فرواه عنه ثقة ولم يروه غيره من تلاميذه الثقات المعروفين بل شارك هذا الثقة في الرواية عن الزهري بعض الضعفاء ممن يروي عن الزهري، فنقول عن رواية هذا الثقة: إنها تفرد نسبي. ولا نعتبر رواية الضعفاء؛ لأنها كلا رواية من جهة ضعفهم، والذي يظهر لي أنه لا يمتنع على مقتضى إطلاقهم أن يكون التفرد باعتبار الثقة إما نسبياً كما تقدم في المثال، فهو باعتبار تفرد هذا الثقة دون غيره من الثقات، وإن كان ما رواه هذا الثقة وانفرد به عن الزهري معروفاً عن غير شيخه الزهري، كذلك يكون التفرد باعتبار الثقة تفرداً مطلقاً وهو ما إذا تفرد هذا الثقة بهذا الحديث ولم يشاركه إلا رواة ضعفاء ولا يعرف من طريق آخر عن غيرهم فهو تفرد مطلق باعتبار الثقة، وليس معنى أن رواية الضعيف لا اعتبار بها، فهذا لا يفهم من كلامهم؛ لأنه قد تقرر وسبق الإشارة إلى شيء

من هذا أن رواية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يعتبر بها، لكن البحث هنا من جهة الاصطلاح في مسمى التفرد بالنظر إلى رواية حديث رواه ثقة واحد عن شيخ ولم يشاركه من هو مثله أو فوقه في الثقة، أو كان التفرد من هذا الثقة في هذه الرواية تفرداً مطلقاً، فهو وإن رواه غيره من الضعفاء فروايتهم من جهة تقوية هذا الخبر معتبرة بل كما تقدم لو رواه راويان فيهما ضعف يسير، جبر أحد الطريقين الآخر، لكن البحث هنا في التسمية واللقب لهذا النوع من أنواع الحديث، فهو من هذه الجهة تعتبر روايتهم كلا رواية؛ لأن الحد منطبق على هذه الرواية باعتبار أن هذا الثقة لم يشاركه فيها ثقة، إنما الذي شاركه ضعف.

قوله: (أو البلاد) معنى هذا أنه لو قيل: إنه لم يروه إلا أهل مكة، وأبو داود له كتاب اسمه: التفرد؛ أي: ما تفرد به مثلاً أهل مَرْو أو أهل مكة. فالحديث الذي تفرد به أهل مكة، أو لا يُعرف إلا من طريق أهل الشام، مثل بعض الأحاديث من طريق أهل الشام مثل: حديث أبي ذر هله: "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي" (1). هو سند شامي فهذا يقال ـ مثلاً ـ تفرد به أهل البلد الفلاني. وقد يكون رواه عشرات من أهل هذا البلد، لكن تفردوا به، فهناك أسانيد مصرية وأسانيد حجازية، فلهذا يقال: تفرد به أهل البلد الفلاني، فالتفرد بالنسبة إلى البلد لا إلى شخص معين.

قوله: (أو شريك الصحبة) شريك الصحبة أخص من الثقة، مثل:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، برقم (۲۵۷۷). قال الإمام النووي في آخر كتابه الأذكار (۸۷۸/۲): (هذا حديث صحيح، رويناه في صحيح مسلم وغيره، ورجال إسناده مني إلى أبي ذر فله كلهم دمشقيون... روينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل \_ رحمه الله تعالى ورضي عنه \_ قال: (ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث).

مالك إذا روى عنه طلابه، أو الزهري مثلاً، أو عبيد الله بن عمر، أو نافع. حينما يروي عنه شخص فيتفرد كعبيد الله بن عمر عن نافع أو أبو الزبير أو أبو سفيان عن جابر شهر، أو الأعرج عن أبي هريرة أو الأعمش عن أبي صالح أو ما أشبه ذلك، حينما ينفرد بحديث عن شيخه وزملاؤه الثقات كثيرون فنقول: تفرد باعتبار أصحابه وزملائه. وقد يكون نفس الحديث الذي رواه عبيد الله عن نافع ولم يروه عن نافع من تلاميذه إلا عبيد الله، معروفاً من رواية أبي سفيان عن جابر شهر، ومن رواية عكرمة عن ابن عباس من واية أبي الزبير عن جابر، لكن نقول: هو تفرد به عن نافع، ولم يروه من تلاميذ نافع إلا عبيد الله، ومن تلاميذ ابن عباس إلا عكرمة، وهكذا.

وقد يكون الحديث محفوظاً من طرق أخرى من غير طريق ذاك الراوي الذي تفرد به عن شيخه، وهذا يُسمى تفرداً نسبياً بالنسبة لزملائه؛ لأنه مروي من طرق أخرى، مثلاً حينما يروي إنسان قصة ورواها عنه عشرة، فهي قصة أو واقعة رواها عشرة ورواها عن الأول واحد، ورواها عن الثاني اثنان، ورواها عن الثالث ثلاثة إلى العاشر، الأول تلاميذه عشرة والثاني تلاميذه عشرة وكذا الثالث تلاميذه عشرة، لكن الأول روى عنه من العشرة واحد وتسعة لم يرووا، والثاني روى اثنان والثالث ثلاثة وهي قصة واحدة، فالقصة متواترة؛ لأنه رواها عن العشرة أعداد، لكن الذي تفرد عن الأول من العشرة وزملائه الذين شاركوه في الرواية لهذا الحديث مثلاً لم يحدثوا بها، وهذا كما هو واقع في الأحاديث فهو واقع في كلام الناس كثيراً، وقد تقدم أول البحث في التفرد الإشارة إلى هذا.

# ٤٨ ـ مُدَبَّجُ مَرْوِيْ قَرِينٍ مِنْ أَثَرْ بِالْعَكْسِ وَاذْكُرْ مَا هُنَا مِنَ الصُّورْ

قوله: (مدبج مروي قرين من أثر) التدبيج: التحسين، والديباجتان: الخدان؛ لأنه أنظر ما في الوجه وأظهر ما في الوجه. والمدبج قيل: من التدبيج وهو التقابل ومنه ديباجتا الوجه؛ لأنهما متقابلتان هذه مقابلة لهذه ومساوية لها فهو من التقابل، مثل: طلاب العلم حينما يروون عن شيخهم، أو عمن يحدثون عنه فإنهم في مجلسه متقابلون هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا وهم الأقران. وقيل: من ديباجتي الوجه لتساويهما. فهو إما من تقابلهما أو من تساويهما، أو من الحسن بأن يروى كل منهما عن الآخر، فهو من التواضع في طلب العلم وهو أمر حسن، فهذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا، وهو مما يعين على طلب العلم، فإن فاتك العلم في مسألة، فإنك تسأل أخاك وتأخذ منه، أو خفي عليك فهمها فتناقش فيها أخاك وتسأله. والرواة أو الطلاب أو الأقران الذين يروون عن شيخهم الحديث هم متساوون في الغالب في السن وفي الشيوخ وفي العلم، فهؤلاء هم الأقران فيقال: الأقران إذا تقاربوا في هذه الأوصاف، وأهل العلم بهذا الفن يختارون لكل نوع من ألقاب الحديث أسماء تدل على المعنى المشتمل عليه هذا اللقب، وهذا هو الأصل خاصة فيما كان من متين هذا العلم، أما ما كان من ملحه وتحسينه فإن لم يكن له وصف متبادر فإنهم يلقبونه ولو بأدنى مناسبة تدل على المعنى المراد من هذا النوع.

قوله: (مروي قرين) القرين هو المقارن، وسمي القرن قرناً لتقارب أهله واجتماعهم واتحادهم، كذلك الأقران يجتمعون في الأخذ ويتقاربون ويتساوون في هذه الصفات المتقدمة، وتكون رواية الأقران من باب المدبج إذا روى القرين عن زميله المساوي له، كذلك إذا روى الثاني عن الأول فمثلاً: أحمد ومحمد كلاهما متساويان في العلم وفي السن وفي الأخذ من المشايخ، أحمد يروي عن زميله محمد ومحمد يروى عن زميله أحمد. فإذا روى أحمد عن محمد ومحمد عن أحمد يُسمى مدبجاً، وأول من سماه بهذا

الاسم هو الدارقطني، أما إذا روى أحدهما عن الآخر والآخر لم يرو عنه سُمّي رواية الأقران، ورواية المدبج تقع كثيراً بين الرواة مثل رواية الصحابة في بعضهم عن بعض، مثلاً: ابن عباس عن ابن عمر وابن عمر عن ابن عباس في، وأبو هريرة عن عائشة وعائشة عن أبي هريرة في ومن بعدهم سالم عن نافع ونافع عن سالم، ومن بعدهم الزهري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، وكذلك من بعدهم مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك، وكذلك الإمام أحمد عن علي ابن المديني وعلي ابن المديني عن الإمام أحمد، ومن بعدهم من طبقات المتأخرين من الحفاظ كابن القيم عن ابن كثير وابن كثير عن ابن القيم، وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية عن المزي والمزي عن شيخ الإسلام وهكذا وهذا كثير جداً.

وقوله: (من أشر) تقدم أن الأثر يطلق على كل ما أثر من مرفوع وموقوف ومقطوع.

قوله: (واذكر ما هنا من المصور) أي: اذكر الذي هنا لأن هذا له صور، وأشهر ما في الباب هو التدبيج أو المدبج لكن مثله رواية الأقران، وقد تقدم التنبيه على ذلك وهو حينما يروي أحدهما عن الآخر ولا يروي الآخر عنه. وهناك صور أخرى تسمى: رواية الأكابر عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر. وهذا شبيه بهذا، أو رواية الآباء عن الأبناء أو الأبناء عن الآباء عن ورواية الأبناء عن الآباء عن الأبناء، وكذا رواية الآباء كثير في الأسانيد، لكن القليل رواية الآباء عن الأبناء، وكذا رواية الأصاغر عن الأكابر ليس مستنكراً لأن الصغير يأخذ عن الكبير والقليل هو رواية الأكابر عن الأصاغر ومنه رواية الصحابة عن التابعين، ولهذا فإن طالب العلم يحرص على كل هذا، فيأخذ عمن هو أكبر منه وعمن الفائدة إذا كانت عند من هو أصغر منه.

ورواية الأقران بعضهم عن بعض تدل على الجد والإخلاص في طلب العلم والتواضع في أخذه عمن هو مثله، فيكون سبباً في البركة في تحصيله للعلم، وضده سبب لحرمان العلم كما قال مجاهد كما ذكره البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به عنه: (لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر)(۱)، وفيه من الفوائد أنه يحصل له مزيد من التثبت مما سمعه، أو يريد أن يحصل على فائدة زائدة، وقد يكون هذا القرين عنده من العلم والمشايخ ما ليس عند غيره، فيروي عنه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص(۹۱).

### ٤٩ \_ وَمَنْ يُشَارِكْ فِي حَدِيثٍ سَامِعاً مِنْ شَيْخِ أَوْ أَعْلَى يَكُنْ مُتَابِعاً

قوله: (ومن يشارك في حديث سامعاً \* من شيخ أو أعلى يكن متابعاً) تقدم في كلام الناظم رحمه الله تعالى الكلام على المتابعات والشواهد في الكلام على تعريف الصحيح والحسن، فذكر ما فاته شرط الصحة أو الحسن وأنه ينجبر بالمتابع أو الشاهد فقال هناك:

وما خلا من السسروط ووُجِدْ متابع أو شاهدٌ فَإِنْ يُهِدُ لكن ذكره هنا لبيان حد المتابع والشاهد، فبدأ بالمتابع ومعناه: أن يروي أحد الرواة حديثاً بإسناده إلى الرسول على أو غيره ممن ينتهي إليه الخبر، فإن روى هذا الخبر أحد غير هذا الراوي لما رواه هو عن شيخه فهو المتابع التام مثاله: إذا روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر الله فهذه وجدنا راوياً آخر غير الشافعي فرواه عن مالك كما رواه الشافعي كالقعنبي مثلاً فهذه هي المتابعة التامة، وإن وجدنا راوياً شارك شيخ الشافعي في شيخه نافع فروى مثل ما روى فهي المتابعة القاصرة.

### ٥٠ - إِذَا رَوَى عَنِ ذَا الصَّحَابِي وَمَتَى تَعَايَـرَا فَـشَـاهِــ لا إِنْ ثَـبَـتَـا

قوله: (إذا روى عن ذا الصحابي) يريد كلله: أن يميز بين المتابع والشاهد، فالمتابعة بنوعيها هي أن يكون مرجع الطرق والأسانيد في المتابعات مخرجها عن صحابي واحد كما في المثال المتقدم، فإن الرواية ترجع إلى عبد الله بن عمر

قوله: (ومتى تغايرا فشاهد) أي: عند التغاير أي: إذا كان عن صحابي آخر كما لو روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر الله وجاء من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فله فهذا هو الشاهد، فالشاهد: أن يروي الحديث صحابي آخر. وهذا كثير في الرواية، مثال ذلك قوله على: "ما عَلَى أَحَلِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ مَ أَنْ يَتَخِذَ قوله يَلِيَّ وَبَدُتُمُ مِهْمَتِهِ مِهْمَتِهِ وَمَا عَلَى أَحَلِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ مَ أَنْ يَتَخِذَ مَلْ وَلَه يَلِي وَمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْمَتِهِ وَرواه أبو داود بإسناد صحيح إلى محمد بن يحيى بن حبان وأرسله (۱۱)، وهو مرسل صحيح، ورواه أبو داود متصلاً فقال: عن ابن سلام (۱۱). ورواه ابن ماجه فقال: عن عبد الله بن سلام (۱۲). وأخرجه أبو داود عن محمد بن يحيى بن حبان فقال: عن يوسف بن عبد الله بن سلام (۱۱). ومدار الطرق المتصلة عند أبي داود وابن ماجه على موسى بن سعد الأنصاري، قال في التقريب: (مقبول) (۱۳) ورمز له بمسلم وأبي موسى بن سعد الأنصاري، قال في التقريب: (مقبول) (۱۳) ورمز له بمسلم وأبي مرسل صحيح الإسناد، وبهذا يكون الطريق المتصل حسناً لغيره، والحديث له مرسل صحيح الإسناد، وبهذا يكون الطريق المتصل حسناً لغيره، والحديث له شواهد كثيرة في الدلالة على مشروعية لبس الحسن من الثياب ليوم الجمعة منها: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر في قول عمر اللنبي النبي في حلة منها: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر في قول عمر اللنبي النبي في حلة منها: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر في قول عمر اللنبي قال في حلة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب اللبس للجمعة، برقم (١٠٧٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، برقم (١٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب ص(٩٨٠) برقم (٧٠١٤).

عُطارد: «لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ»(١)، وجاء له شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو ولي وفيه أنه على قال: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ \_ إِنْ كَانَ لَهَا \_ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ اعْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ \_ إِنْ كَانَ لَهَا \_ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْراً»(٢). فلما جاء هذا الحديث بألفاظ وعن عدة من الصحابة فإننا نقول: هذه شواهد شهدت لهذا الحديث فتقوى بها وبهذه الشواهد يرقى إلى الصحة.

والشاهد نوعان: إن كان باللفظ فهو شاهد باللفظ، وإن كان بالمعنى فهو شاهد بالمعنى. والشاهد إذا كان الحديث ضعيفاً فإنه ينجبر بهذا الشاهد، والشواهد أيضاً مفيدة لتقوية الحديث الصحيح، مثل قوله على «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» . هو متفق عليه عن ابن عمر شي وله شاهد عن أبي هريرة شي في البخاري ومسلم (٤٠)، ولهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد، برقم (۸۸٦)؛ ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، برقم (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الغسل للجمعة، برقم (٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعاً، برقم (١٩٠٠)؛ ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً، برقم (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"، برقم (١٩٠٩)؛ ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً، برقم (١٠٨١)، ولفظه أنه ﷺ قال: "صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فإنْ غُبِّى عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّة شَعْبانَ ثَلَاثِينَ".

كلما كثرت الشواهد قوي الحديث، بل قد ترفعه كثرة الشواهد أو قوتها في صفاتها إلى المتواتر بحسب أنواعه وأقسامه كما تقدم الإشارة إلى شيء من هذا.

قوله: (إن ثبتا) وهذا قيد مهم من المصنف كلله، وقد تقدم أنه يُشترط أن يكون المتابع والشاهد راويه ممن تُقبل روايته في باب الشواهد والمتابعات فلا يكون شديد الضعف، بل يكون ضعفه يسيراً محتملاً، أما لو كان المتابع كذاباً أو متروكاً أو متهماً أو فاحش الخطأ والوهم لم يقبل، فقوله: (إن ثبتا) يخرج ما إذا كان الحديث أو الراوي لا يصلح أن يكون متابعاً أو شاهداً، مثل أن يكون راويه فاسقاً فسق عمل أو اعتقاد، فإنه لا تقبل شهادته ولا متابعته لفوات القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا قول جميع أهل الحديث، وأما لو كان الراوي مثلاً سيء الحفظ أو كثير الخطأ، فإنه تقبل متابعته وشهادته لغيره، وكذا هو ينجبر بالمتابع والشاهد.

### ٥١ \_ وَفِي اتَّحَادِ اللَّفْظِ وَالْخَطِّ مَعاً مُتَّفِقٌ مُفْتَرِقٌ وَسُمِعًا

شرع الناظم كظله في نوع آخر من أسماء الحديث وهو آخر هذه الأنواع، وهو ما يُسمى: المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف. وهو من أهم علوم الحديث، وهو في الحقيقة يشمله مسمى يُسمى: المتشابه ومُشْتَبهُ النسبة. ومشتبه النسبة يشمل النوعين، وأهل الفن لهم تقاسيم كثيرة في هذا، لكن المشتبه يشمل الاشتباه في اللفظ وفي الخط وفي النسبة وكذلك في الصنعة وما أشبه ذلك، وأهل العلم اعتنوا بهذا وممن ألَّف في هذا ابن ماكولا كِنَاللهُ في كتابه: (الإكمال). وهو من أوسعها، وابن نقطة في كتاب: «إكمال الإكمال». من تلاميذ ابن ماكولا، ثم بعد ذلك الخطيب البغدادي له كتاب عظيم، وبعد ذلك الذهبي في المشتبه لكن كتابه لم يُحرر وقد حرره الحافظ ابن حجر في كتابه «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه». واعتنى به عناية عظيمة، ثم هناك كتاب حافل عظيم لابن ناصر الدين الدمشقى من علماء القرن التاسع توفى ٨٤٢هـ، إمام كبير في كتابه (توضيح المشتبه)، طُبع في عشر مجلدات مع الفهارس، وهو تحرير لكتاب (المشتبه) للذهبي، وهو من أنفع الكتب ومن أوسعها ومن أحسنها، وقد بيّن تَطَّلله في مقدمة كتابه (١١) أن الذهبي تَظَلُّهُ ترك التقييد بالحروف واعتمد على ضبط القلم، وما ذكره تَظَلُّهُ صحيح، فقد قال الحافظ ابن حجر كَثَلَّله في مقدمة كتابه (تبصير المنتبه): (لأنه أحال في ذلك على ضبط القلم فما شفى من ألم)(٢)، وقال ابن . ناصر الدين نحواً من عبارة الحافظ ابن حجر فقال: (ضبط القلم لا يُؤمن التحريف عليه، بل تتطرق أوهام الظانين إليه، لا سيما عند من علمه من الصحف بالمطالعة من غير تلقي من المشايخ ولا سؤال ولا مراجعة)(٣)، فهذان الكتابان لابن حجر ولابن ناصر الدين كمّلا وتمّما النقص الذي في كتاب

<sup>(</sup>٢) تبصير المنتبه (١/١).

<sup>(</sup>١) توضيح المشتبه (١/١١٧).

<sup>(</sup>٣) توضيح المشتبه (١١٧/١).

الذهبي فرحم الله الجميع. وكذلك للدارقطني كتاب عظيم في هذا اسمه (المؤتلف والمختلف).

وهذا الفن من أهم الفنون؛ لأنه مبنيٌ على الضبط والحفظ، وهو كما قبل ليس يدخله القياس ولا النظر، وليس في السياق ما يدل عليه قبله لا سباقاً ولا لحاقاً، فلم يسبقه شيء يدل عليه ولا بعده ما يدل عليه، فحينما ترى أهل العلم كيف ضبطوا هذه النسب وبينوها وحرروها فإنه يظهر فضلهم على الأمة بنصحهم وما وهبهم الله من الحفظ والفهم، ومن اعتنى بهذا حصّل من هذا علماً كثيراً بإدمان المطالعة والنظر في كتب الرجال، خاصة إذا حفظ الضوابط في الأسماء الخارجة عن الجادة فيكون ما سواها عليها، ولهذا أهل العلم المتقدمين لكثرة ما تطرق الأسماء أسماعهم لا تختلف عليهم، قال ابن كثير كثيرة: (وكان شيخنا أبو الحجّاج المزّي، تغمده الله برحمته، يكتب في مجلس السماع، وينْعَسُ في بعض الأحيان، ويردّ على القارئ ردّاً جيداً بيّناً واضحاً، بحيث يتعجبُ القارئ من نفسه: أنه يَغْلِط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)(١).

والتشابه اسم يشملها فيشمل: المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف. المتفق والمفترق هو الذي اتفقا لفظاً وخطاً، مثاله لو اتفق الاسم الأول والاسم الثاني، في مثل إبراهيم بن يزيد فهما شخصان الأول: جده اسمه شريك من بني تميم، والثاني: جده قيس وهو من النخع، والاشتباه في هذين الاسمين لا يضر لأن كليهما ثقة إمام، وهذا يسميه علماء الأصول المشترك؛ أي: يشتركا لفظاً ويختلفا من جهة المعنى. والمشترك في علم الأصول يشبه المتفق والمفترق في علم المصطلح، وهذا يقع كثيراً في الأسماء ولا يكون إلا

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث ص(١١٥).

إذا اتفق في الاسم الأول والثاني، وكذلك أيضاً يزداد الاشتباه إذا حصل اتفاق في الاسم الثالث اسم الجد وهذا يقع في بعض الأسماء، ويحرص أهل العلم في هذا الفن إذا كانت الأسماء المشتبه محصورة محدودة أن تضبط بالعد، فإذا حفظ طالب العلم هذه الأسماء المحصورة فمر عليه إسناد باسم لم يُذكر مع هذه الأسماء المحصورة، وكان مثلها في الرسم والصورة علم أنه تصحيف.

وربما وقع غلط من أحد الرواة بسبب الاتفاق في الاسم الأول والاسم الثاني واختلفا في الاسم الثالث، مثل: عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمٰن بن يزيد بن تميم. وسبق أن قلنا إن عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر حابر دخل الكوفة ثم خرج، وبعده دخل عبد الرحمٰن بن يزيد بن تميم الكوفة فسمع أبو أسامة حماد بن أسامة من ابن تميم ولم يسمع من ابن جابر، فكان يروي عن عبد الرحمٰن بن يزيد، فيقول: عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر. لكن أهل العلم ميزوه. والاتفاق إذا كان بين ثقتين فالأمر يسير، لكن الشأن إذا كان بين ثقة وضعيف كما في هذا المثال فجعل جد الذي سمع منه جابراً وهو إنما سمع من الذي جده تميم وهو ضعيف الرواية لكنه اشتبه عليه رحمه الله تعالى.

وجعلوا المتفق والمفترق أبلغ في الاشتباه في اللفظ والخط، لكن يفترق إما في الجد أو في أبي الجد أو ما أشبه ذلك، وربما يشتد الاشتباه حينما يتفقا في الاسم الأول والاسم الثاني وفي الشيوخ وفي البلد، وطالب العلم إذا تتبع ونظر في الأسماء المشتبهة يتميز له هذا الراوي من هذا الراوي ويعرف إذا جاءت الأسانيد من هو فلان، وبعض أهل العلم يقول: وإن كان ليس فيه ما يدل عليه لكن قد يُستدل من جهة التلاميذ أو الشيوخ كالمثال المتقدم: عبد الرحمن بن يزيد، فقالوا: إن الإسناد الذي من طريق أبي أسامة هو

| المحسن بن عبد الله الزامل | عبد | حالشيخ | بشر | الفريدة |
|---------------------------|-----|--------|-----|---------|
|---------------------------|-----|--------|-----|---------|

\_\_ (YYW)

عبد الرحمٰن بن يزيد بن تميم ـ وتميز ـ لأن أبا أسامة شيخه ابن تميم وليس ابن جابر، فالقرائن والدلائل المنضبطة تعين المراد من الرواة.

### ٥٢ ـ مُؤْتَلِفٌ مُخْتَلِفٌ فِي الثَّانِي وَالْقَصْدُ حِفْظُ الْقَصْدِ فِي الْمَعَانِي

قوله: (وسمعا مؤتلف مختلف) أي: هذا نوع آخر في هذا الباب سمع عن أهل هذا الفن ونقل عنهم وهو المؤتلف والمختلف، وهما الاسمان المؤتلفان في الرسم واختلفا في النطق، فهو يخالف المتفق والمفترق في الاختلاف في النطق فالذي قبله أشد اشتباها منه؛ لأن الاختلاف فيه من جهة المعنى. ثم الائتلاف قد يكون في الاسم الأول والاسم الثاني، وقد يكون الائتلاف في الاسم الأول مثل: عيَّاش وعبَّاس، عباس بن الوليد النرسي، وعياش بن الوليد الرقام. وكثيراً ما يقع التصحيف بين هذين الاسمين في الأسانيد في الكتب المطبوعة للاشتباه بينهما فإن الصورة في الخط واحدة، ونحو: على بن غنَّام - بالغين المعجمة والنون المشددة -، كل الرواة غيره، وعلي بن عثام - بالغين المهملة والثاء المثلثة المشددة - ليس في الرواة غيره، وبهذا تعرف أن ما سواه بالعين المعجمة والنون المشددة، ومن الاشتباه في وبهذا تعرف أن ما سواه بالعين المعجمة والنون المشددة، ومن الاشتباه في بالسين المهملة والجيم وأشباه هذه الأسماء كثير، فقد يشتبه فيصحف بريد بالسين المهملة والجيم وأشباه هذه الأسماء كثير، فقد يشتبه فيصحف بريد باللباء الموحدة إلى يزيد بالياء المثناة من أسفل أو بالعكس.

وهناك قسم ثالث يتركب من القسمين المتفق والمؤتلف في اسم واحد مثاله: بريد بن أبي مريم ويزيد بن أبي مريم الأول من باب المؤتلف والثاني من باب المتفق، فقد يتركب من النوعين في اسم واحد، بريد ويزيد هنا في الاسم الأول اتفقا في الخط واختلفا في النطق، وفي الثاني اتفقا خطاً ولفظاً، فقد يتحصل من هاتين النسبتين وهذين اللقبين أنه قد يجتمعان في الاسم الواحد، فيكون في أحد الاسمين من باب المتفق والمفترق وفي أحدهما من باب المؤتلف والمختلف وهذا يقع في الأسماء والألقاب كثيراً، وقد ذكر أهل العلم ضوابط تعين على منع الاشتباه في هذه الأسماء، من ذلك أنهم قالوا: حرام وحزام بالزاي

في قُريش، ويقولون: يُسَيْر ونُسَيْر وأُسَيْر. فالأول بالياء مصغراً والثاني بالنون مصغراً والثالث بالهمزة مصغراً، وأُسَيْد كله بالضم إلا أسيد بن علي أو أسيد بن مُتشمّس فهو بالفتح. فيضعون ضابطاً للأكثر ويستثنون الأقل ويذكرون ضبطه المخالف للأكثر، ومثل: بشير، كل بشير بالباء الموحدة المفتوحة إلا بُشَير بن يَسار. وبُشير بن كعب بالباء المضمومة مصغراً وهما من رجال الشيخين، وسلام كله بتشديد اللام إلا أسماء معدودة أشهرها: عبد الله بن سلام الصحابي، وابنه يوسف وشيخ البخاري محمد بن سلام بالتخفيف، كذلك عبادة، فكل عبادة بالضم إلا عَبادة والد محمد بن عبادة شيخ البخاري بالفتح، كذلك حكيم بن حزام وفيه حُكيم أحد الرواة، فالأسماء كثيرة، ولهذا تجد التصحيف كثير في الكتب المطبوعة خاصة في الأسانيد. فالعلماء يضعون ضوابط وهذه الضوابط تنفع طالب العلم، وعلى هذا يمكن أنك تضبط فو بالضم، فهذه الضوابط في هذه الأسماء المتشابهة تنفع طالب العلم فيسهل أو بالضم، فهذه الضوابط في هذه الأسماء المتشابهة تنفع طالب العلم فيسهل عليه حفظها، وهذه الضوابط ليست مأخوذة من قياس أو استنباط، فليست محلاً للإجتهاد بل هي مبنية على النقل والحفظ عمن سبق.

قوله: (والقصد حفظ القصد في المعاني) أشار كيّله إلى أن المقصود ضبط هذا الباب بمعرفة المتفق والمفترق والمختلف من الأسماء، فإن صورتها ورسمها في الظاهر واحد، فمن لم يعرف المقصود من الرواة بهذا الرسم دون الرسم الآخر فإنه يخلط الأسماء بعضها ببعض وتضطرب عليه الأسانيد ويترتب عليه أن يحكم على إسناد بالصحة لجهله بالراوي المقصود لعدم عنايته بالضبط، وكذا ربما ضعف إسناداً بسبب عدم معرفته الفرق بين الأسماء التي اتفقت في الرسم واختلفت في النطق ولهذا اعتنى العلماء بهذا الباب عناية عظيمة كما تقدم بيانه والله أعلم.

ومما يدل على هذا أيضاً أن أكثر الصحابة في لم يكونوا يكتبون وكانوا يحفظون في صدورهم، ولا شك أن رواية الحديث مع طول الزمن يحصل فيها تغيير إما بزيادة أو إبدال أو تقديم أو تأخير ونحو ذلك.

وإن كان الأولى رواية الحديث بلفظ النبي عَلَيْهُ لقوله عَلَيْ ب: «نَضَّرَ اللهُ الْمُرَأُ سَمِعَ مقالتِي فَبَلْغَها، فَرُبَّ حامِلِ فقهٍ غيرُ فقيهٍ، ورُبَّ حاملِ فِقهٍ إلى من هو أفقهُ منه (٣) وهو حديث صحبح.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب التوقي في الحديث عن رسول الله ﷺ برقم (٢٣).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب التوقي في الحديث عن رسول الله على برقم
 (٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، برقم (٣٦٦٠)؛ والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، برقم (٣٦٥٦)؛ وابن ماجه في المقدمة؛ باب من بلغ علماً، برقم (٣٣٠) من حديث زيد بن ثابت المقدمة

### ٥٣ ـ وَأَسْأَلُ اللهَ الرّضَا لِلْجَانِي بِنُخْبَةِ المخلوقِ والخلّانِ

قوله: (وأسأل الله الرّضَا للجاني \* بنخبة المخلوق والخلّان) هذا ختام منه تَظَيُّهُ بِسؤال الله ﷺ الرضا والقبول حينما ختم هذه المنظومة في هذا الفن الشريف، وفيه اعتراف بالتقصير وأن العبد مهما اجتهد ومهما عمِل إلا أنه معرض للخطأ، فلذا توسل بظلمه لنفسه وأنه محل الذنب فوصف نفسه بالجاني، والجنايةُ على النفس ظلمها بالذنوب أو التفريط فيما أوجب الله ﷺ من عمل، فيتعوذ ألا يكون علمه وبالاً عليه وأن ينتفع بعلمه فقال: وأسأل الله الرضا للجاني؛ أي: جناية النفس وهوى النفس، والاعتراف بالذنب والتقصير في العمل بهضم النفس من أعظم العبودية لله رهال ، وبه توسل الأبوان آدم وحواء كما في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغْفِر لَنَا وَرَحُمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ النبي ﷺ دعاء يدعو به في صلاته قال له: "قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، وهو في الصحيحين عن أبي بكر الصديق<sup>(١)</sup> وعبد الله بن عمرو(٢) في ، وثبت في صحيح البخاري في حديث شداد بن أوس سيد الاستخفار وفيه: «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»(")، فما أحسن هذا الختام من المصنف في ختام منظومته، ففيه تبري من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، برقم (۸۳٤)؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الدعوات والتعوذ، برقم (۲۷۰۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤] برقم (٧٣٨٧)؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الدعوات والتعوذ، برقم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، برقم (٦٣٠٦).

قوله: (بنخبة) النخبة: هي الاختيار والاصطفاء. وقوله: (المخلوق) يريد به النبي ﷺ لأنه هو المصطفى والمختار، يقول ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷺ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَليهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ، وَاصْطَفَى قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَة، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْش بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم، (۱). وفي اللفظ الآخر: «فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمُّ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْساً وَخَيْرُهُمْ بَيَّتاً» (۱).

وقوله: (والخِلان) أصحاب النبي على. أو يريد رحمه الله تعالى أصحابه وخلانه فيسأل الله الرضا له ولخلانه كَلَّلُهُ، وهذا منه إن كان قصد به التوسل بذات النبي على فهذا من الخطأ ومن البدع التي لا تجوز، وهذا مما خفي على المصنف كَلَّلُهُ وهو عليه بعض الأشياء التي التبست عليه في باب العقيدة على طريقة الأشاعرة - عفا الله عنه - وهو حنفي المذهب على ما يَذكر ولا شك أن سؤال الله على والتوسل إليه يكون بالعمل الصالح، فنسأل الله على المغفرة والرحمة لنا وله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سبق تخریجه ص(٣٤).



فهرس الأحاديث النبوية فهرس الآثار فهرس المراجع فهرس الموضوعات

# فهرس الأحاديث النبوية

| رقم الصفحة  | الراوي                                                                                               | طرف الحديث                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ٣١          | ابن عباس على                                                                                         | أتدرون ما الإيمان بالله وحده       |
| X 1 X       | ابن عمر رفي ا                                                                                        | إذا رأيتموه فصوموا                 |
| 34, 141     | أبو حميد وأبو أسيد ﷺ                                                                                 | إذا سمعتم الحديث عني               |
| 177         | أبو هريرة رقيعه                                                                                      | إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح   |
| 4.0         | ابن مسعود رَضُّ ابن                                                                                  | إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك         |
| 14+1        | أم سلمة عليها                                                                                        | استرقوا لها                        |
| ٥٢          | عبد الله بن الحارث رظيه                                                                              | أطابت برمتك                        |
| YV 🚓        | المِشْوَر بن مخرمة وغيره و                                                                           | اكتب بسم الله الرحمٰن الرحيم       |
| 188         | معاوية بن حيدة ﴿ وَالْعَالَةِ الْمُ                                                                  | الله أحق أن يستحيا منه من الناس    |
| <b>**</b> V | عائشة خِيْهُا                                                                                        | اللهم رب جبراثيل وميكائيل وإسرافيل |
| ٣١          | ابن عمر وغيره 🍇                                                                                      | أمرت أن أقاتل الناس حتى            |
| 37°, 777    | واثلة بن الأسقع ﴿                                                                                    | إن الله ﷺ اصطفى كنانة من           |
| 119         | أبو هريرة رضيجة                                                                                      | إن الله يرضى لكم ثلاثاً            |
| 114         | عائشة رخي المات                                                                                      | أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها     |
| 197         | ابن عمر وعائشة ﴿                                                                                     | إن بلالاً يؤذن بليل                |
| YV          | ابن عباس ﴿ يَظْهُا                                                                                   | إن الحمد لله نحمده ونستعينه        |
| ٤ ٠         | عمار رفيطيه                                                                                          | إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته      |
| 140         | أوس بن أوس ﴿ اللَّهِ | إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة       |
| 175         | أم سلمة والله                                                                                        | أن النبي ﷺ قرأ في الصلاة           |
| 184         |                                                                                                      | أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية   |
| 115         | أبو هريرة وغيره روايي                                                                                | أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد   |
| ٧٥          | أبو هريرة كظينه                                                                                      | أنا عند ظن عبدي بي                 |
| 14.         | عمر رفاقيه                                                                                           | إنما الأعمال بالنيات               |
|             |                                                                                                      |                                    |

| الصفحة | الراوي رقم ا                | طرف الحديث                           |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ٥٣     | عمر فالله                   | إنما يلبس الحرير                     |
| ٣٢     | أبي سعيد الخدري رظيمة       | إني لم أومر أن أنقب                  |
| ٣١     | أبو هريرة ﷺ                 | الإيمان بضع وسبعون                   |
| ۲٦     | أبو هريرة ضيئه              | الإيمان بضع وستون                    |
| ٣.     | ابن عمر رئيليا              | بني الإسلام على خمس                  |
| 4 • ٤  | عائشة رتجي                  | تعبد النبي ﷺ في غار حراء             |
| 77     | أبو طلحة غظيه               | جاءني جبريل                          |
| 198    | أبو هريرة ضطيته             | حتى لا تعلم شماله                    |
| 1.5    | كعب بن مالك                 | حديث توبة كعب بن مالك                |
| X1X    | عبد الله بن عمر ﴿ عَلِيْهُا | حديث حلة عُطارد                      |
| 177    | عبد الله بن مسعود وغيره ﴿   | حديث الحوض                           |
| 197    | أبو هريرة رظي الله          | حديث السترة                          |
| 177    | جابر وغيره 🃸                | حديث الشفاعة                         |
| 7+1    | عمر بن الخطاب ﷺ             | حديث القلتين                         |
| ١٧     | أبن مسعود رضياته            | خطبة الحاجة                          |
| 118    | علي بن أبي طالب تعطيمه      | دعاء السفر                           |
| 19.    | تميم الداري رفيه            | الدين النصيحة                        |
|        |                             | رأيت النبي ﷺ وأبو بكر وعمر           |
| 1 . 9  | ابن عمر رفيها               | يمشون أمام الجنازة                   |
| ۱۷۳    | عائشة وغيرها فيتيا          | روايات حديث كفارة المجلس             |
| 11.    | جبير بن مطعم ﷺ              | سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب (والطور) |
| 777    | شداد بن أوس رَقْطُهُ        | سيد الاستغفار                        |
| 174    | ابن عمر رفيها               | الشفعة كحل العقال                    |
| 191    | ابن عباس وغيره 🎉            | شيبتني هود وأخواتها                  |
| Y 1 A  | أبو هريرة رظينة             | صوموا لرؤيته                         |
| 7.0    | ابن مسعود رئيجة             | الطيرة شرك                           |
| 44     | صهيب ظهر                    | عجباً لأمر المؤمن                    |
| ۱۰۸    | محمود بن الربيع ﷺ           | عقلت من النبي ﷺ مجة                  |

| رقم الصفحة | الراوي                                                                                              | طرف المحديث                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 373 277    | العباس بن عبد المطلب عليه                                                                           | فجعلني من خير بيوتهم                   |
| 170 -6144  | ابن عمر اللها                                                                                       | فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطو             |
| 1.5        | أبو أيوب ﷺ                                                                                          | فضل سورة الإخلاص                       |
| 144        | ابن عمر رفيها                                                                                       | فعضلت بالملكين                         |
| Y + E      | أبو هريرة ﷺ                                                                                         | فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل    |
| 111        | أبو هريرة وابن عباس ﷺ                                                                               | قال رجلٌ: أفي كل عام                   |
| 787        | عبد الله بن السائب صَيْطُبُهُ                                                                       | قرأ النبي ﷺ المؤمنون في الصبح          |
| 771        | أبو هريرة رئيلية                                                                                    | قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين       |
| 199        | جابر غلطته                                                                                          | قصة بيع جمل جابر                       |
| 199        | أبو هريرة وعمران ﴿ اللَّهُ                                                                          | قصة ذي اليدين                          |
| 94         | التنوخي                                                                                             | قصة رسول هرقل التنوخي                  |
| Y•V        | أنس رغوطهم                                                                                          | قصة العرنيين                           |
| Y • •      | فضالة بن عبيد رظيمة                                                                                 | قصة فضالة بن عبيد في شراء القلادة      |
| 144        | بريدة رضيحه                                                                                         | القضاة ثلاثة                           |
| 114        | عبد الله بن سلام غَلِيْتُهُ                                                                         | قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ       |
| YYY also   | أبو بكر وعبد الله بن عمرو                                                                           | قل: اللهم إني ظلمت نفسي                |
| ۱۳۸        | سمرة رضيعه                                                                                          | قلما خطب النبي ع الله                  |
| 80         | أبو حميد ﷺ                                                                                          | قولوا اللهم صلِّ على محمد وأزواجه      |
| 40         | كعب بن عجرة ﴿ وَالْعَابُهُ                                                                          | قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد |
| ٧٢         | عبد الله بن عمرو ﷺ                                                                                  | كان نبي الله ﷺ يحدثنا                  |
| 17/        | عائشة ريجانا                                                                                        | كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر        |
| 77         | أبو سفيان ﷺ                                                                                         | كتابه ﷺ إلى هرقل                       |
| ١٣٧        | سمرة ريخيه                                                                                          | كل غلام رهينة بعقيقته                  |
| ١٨٧        | أم حبيبة عليها                                                                                      | لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس         |
| 119        | ابن عمر ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ | لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل        |
| ١٨٨        | أبو هريرة ريجية                                                                                     | لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس |
| 174        | أبو هريرة ﴿ فَالْجَابُهُ                                                                            | لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد      |
| ٤١         | أبو هريرة ﷺ                                                                                         | لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام          |

| مفحة  | الراوي رقم الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طرف الحديث                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 184   | أبو هريرة رئيجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لا يتطوع الإمام في مكانه                 |
| 717   | عبد الله بن سلام رضيطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ما على أحدكم إن وجد                      |
| ٣٣    | أبو سعيد وغيره في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها           |
| 07    | أنس ظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مزاحه على مع زاهر بن حرام                |
| 34    | أبو هريرة ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ | معاتبة آدم لموسى ﷺ                       |
| 177   | أبو موسى وغيره فطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المرء مع من أحب                          |
| 90    | ابن مسعود وأبو هريرة ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من أتى عرافاً أو ساحراً                  |
| 1 * £ | أبو هريرة ضيفيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من أعتق رقبة مسلمة                       |
| 414   | عبد الله بن عمرو رَقِيْهِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | من اغتسل يوم الجمعة                      |
| 188   | ابن عباس فيلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | من أهدي له هدية                          |
| ۱۳۷   | أبو هريرة كظائبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المنتزعات والمختلعات                     |
| 177   | أبو هريرة رظيطته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه             |
| 30    | أنس رظائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من صلِّى عليَّ صلاة واحدة                |
| 40    | أبو هريرة رغيجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من صلَّى عليَّ واحدة                     |
| ۲•۸   | <b>جا</b> بر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | من كثرت صلاته في الليل                   |
| 177   | أبو هريرة وغيره ﴿ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | من كذب عليَّ متعمداً                     |
| ١٨    | ابن مسعود وابن عباس ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | منهومان لا يشبعان                        |
| 177   | معاوية رفيطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | من يرد الله به خيراً                     |
| ٨٧    | سلمة بن الأكوع طَيْطُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من يقل عليَّ ما لم أقل                   |
| 777   | زيد بن ثابت ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نضر الله امرأ سمع مقالتي                 |
| 171   | ابن عمر رفي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نهى عن بيع الولاء وعن هبته               |
| ٤١    | عبد الله بن زيد ﴿ فَالْحُبُّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | همّ رسول الله ﷺ لما استسقى               |
| ٣٧    | ابن عباس واللها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وإذا استعنت فاستعن بالله                 |
| 194   | أبو هريرة ﴿ لِللَّٰا لِنَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وأما الجنة فإن الله ﷺ                    |
| ٧٢    | عبد الله بن عمرو ﴿ اللهِ بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وحدثوا عن بني إسرائيلٍ ولا حرج           |
| 171   | مذيقة مفينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وجعلت تربتها لنا طهوراً                  |
| 17.   | جابر العليمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وجعلت لمي الأرض مسجداً وطهوراً           |
| 3 • 7 | أبو هريرة كَاللَّابُّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله |

| الصفحة | الراوي رقم                    | طرف الحديث                       |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| 124    | ابن عمر وأنس ﷺ                | ولا يجمع بين متفرق               |
| 7 . 4  | أبو هريرة وعبد الله بن عمرو ر | ويل للأعقاب من النار             |
| 711    | أبو ذر رَفْظِيْهُ             | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي |
| 117    | معاذ رَقِيْقِهُ               | يا معاذ والله إني لأحبك          |
| 771    | علي رضيعه                     | يغسل ذكره                        |
| 18+    | أنس في الم                    | يقال للرجل يوم القيامة           |
| ٨٥     | أبو هريرة ﴿ فَإِنْكُنَّاهُ    | يوشك إن طالت بكم مُدَّة          |

### فهرس الآثار

| رقم الصفحة | الراوي         | طرف الأثر                             |
|------------|----------------|---------------------------------------|
| 331        | طاووس          | ائتوني بعرض ثياب خميص                 |
|            |                | أثر ابن مسعود في مسألة رواية          |
| 777        | عمرو بن میمون  | الحديث بالمعنى                        |
| 777        | محمد بن سیرین  | أثر أنس في مسألة رواية الحديث بالمعنى |
| 97         | سعيد بن المسيب | تغريب عمر ﷺ ربيعة بن أمية في الخمر    |
| 1 • 1      | _              | رحلة أبو أيوب إلى عقبة بن عامر        |
| 1 • 1      | جابر           | رحلة جابر إلى عبد الله بن أنيس        |
| 44         | أبو العالية    | صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة     |
| 110,017    | مجاهد          | لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر       |

#### فهرس المراجع

- ١ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للحافظ أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني الهمذاني، تحقيق وتعليق: الدكتور/ عبد الرحمن الفريوائي، نشر دار الصميعي، الرياض، الطبعة الرابعة ١٤٢٢هـ.
- ٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: للأمير علاء الدين علي بن بلبان،
  تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت،
  الطبعة الثالثة ١٤١٨ه.
- ٣ اختصار علوم الحديث: للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، المطبوع مع شرحه الباعث الحثيث، للمحدث أحمد بن محمد شاكر، عناية الدكتور بديع السيد اللحام، نشر وتوزيع دار الفيحاء، دمشق، ودار السلام، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ.
- ٤ الأدب المفرد: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المطبوع مع شرحه رش البرد، للدكتور/ محمد لقمان السلفي، نشر دار الداعي، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.
- ٥ الأذكار: للعلامة أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، حقق نصوصه وضبط ألفاظه وخرج أحاديثه وآثاره وشرح غريبه، سليم الهلالي، نشر دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ.
- ٦ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله البر القرطبي، صححه وخرج أحاديثه: عادل مرشد، نشر دار الأعلام، الأردن، الطبعة الأولى ١٤٢٣ه.
- ٧ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، راجع نصوصه وضبط أعلامه وخرج أحاديثه: صدقي جميل العطار، نشر دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

- ٨ الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق ودراسة: الدكتور/ محمد الشقير، والدكتور سعد آل حميد، والدكتور هشام الصيني، نشر دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.
- ٩ ـ الأعلام: لخير الدين الزركلي، نشر دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثامنة ١٩٨٩م.
- ۱۰ ـ الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وتخريج: الدكتور رفعت فوزي، نشر دار الندوة العالمية، الرياض، ودار الوفاء، مصر، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ.
- 11 \_ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: لعبد المتعال الصعيدي، نشر مكتبة الآداب، القاهرة، وتوزيع مكتبة المعارف، الرياض، ١٤١٧هـ.
- 17 البيقونية: للشيخ عمر البيقوني، المطبوعة مع شرح الشيخ/ محمد الزرقاني، وحاشية الشيخ/ عطية الأجهوري، تعليق وتخريج: صلاح عويضة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- 17 \_ التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل: للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، نشر دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- 18 \_ التاريخ الأوسط: للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، دراسة وتحقيق: الدكتور تيسير أبو حميد، نشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٦ه.
- 10 ـ تاريخ مدينة السلام: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، حققه وضبط نصه، وعلّق عليه، الدكتور بشار عوّاد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- 17 ـ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد النجار وعلى البجاوي، نشر المكتبة العلمية، بيروت.
- 1٧ ـ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق ودراسة: الدكتور/ إكرام الله إمداد الحق، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الزياض، طبعة خيرية بموافقة خاصة من المحقق ١٤٢٤هـ.
- 1۸ ـ تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، قدم له وحققه وعلق علیه، الدكتور/ أحمد بن على سیر المباركی، الطبعة الثالثة ۱٤٢٢ه، مطابع الحمیضی.

- 19 ـ تعظيم قدر الصلاة: للإمام محمد بن نصر المروزي، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: أحمد أبو المجد، نشر دار العقيدة، مصر، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.
- ٢٠ ـ تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حققه وعلق عليه ووضحه وأضاف إليه، أبو الأشبال صغير الباكستاني، نشر دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ.
- ٢١ ـ التلخيص الحبير: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الثاني، اعتنى بإخراجه أشرف عبد المقصود، نشر دار أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ.
- ٢٢ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: سعيد أعراب، الطبعة المغربية.
- ٢٣ ـ تهذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى به إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- ٢٤ ـ توجيه النظر إلى أصول الأثر: للعلامة طاهر الجزائري، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.
- 70 ـ توضيح المشتبه: للإمام الحافظ محمد بن بهاء الدين الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق: محمد بن نعيم العرقسوسي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.
- 77 الثقات: للحافظ محمد بن حبان البستي، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
- ۲۷ ـ جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة السادسة ١٤٢٤هـ.
- ٢٨ ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل العلائي، تحقيق وتخريج: حمدي السلفي، نشر دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٦ه.
- 79 \_ الجامع: لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمعه ووضع فهارسه: محمد عزير شمس وعلي العمران، نشر دار عالم الفوائد، الطبعة الثالثة ١٤٢٧هـ:

- ٣٠ ـ الجرح والتعديل: للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣١ ـ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام على الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: زائد النشيري، نشر دار عالم الفوائد، الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ.
- ٣٢ ـ حاشية جامعة على الفريدة بعلم المصطلح: ليوسف بن كساب العزي، تحقيق ودراسة: فهد العجمي، نشر مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.
- ٣٣ \_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد الأصبهاني، نشر مطبعة السعادة، ١٣٩٩ه.
- ٣٤ الذيل على طبقات الحنابلة: للحافظ عبد الرحمٰن بن أحمد بن رجب، تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الرحمٰن العثيمين، نشر مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.
- ٣٥ ـ الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر ١٣٠٩هـ.
- ٣٦ زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق وتخريج: الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٣ه.
- ٣٧ السنن الأبين: لمحمد بن عمر بن رُشيد الفهري، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، نشر الدار التونسية.
- ٣٨ سنن الدارقطني: للحافظ علي بن عمر الدارقطني وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد آبادي، تصحيح. السيد هاشم يماني، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٣ه.
- ٣٩ ـ السنن الكبرى: للإمام أحمد بن شعيب النسائي، اعتنى به وخرج أحاديثه، جاد الله الخراش، نشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.
- ٤٠ السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق وتخريج: بإشراف مكتب البحوث والدارسات في دار الفكر، نشر دار الفكر، بيروت، ١٤٢٥ه.
- 13 ـ سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: الشيخ، شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الحادية عشرة ١٤٢٢هـ.

- ٤٢ ـ شرح صحيح مسلم: للإمام يحيى بن شرف النووي، تحقيق وتخريج: عصام الصبابطي وحازم محمد وعماد عامر، نشر دار الحديث، مصر، الطبعة الرابعة ١٤٢٢ه.
- ٤٣ ـ شرح علل الترمذي: للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمٰن البغدادي، تحقيق وتعليق: الدكتور نور الدين عتر، نشر دار العطاء، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢١ه.
- ٤٤ ـ شرف أصحاب الحديث: للحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق: الدكتور محمد سعيد، نشر دار إحياء السنة النبوية.
- 20 ـ شمائل النبي على: الإمام أبي عيسى محمد الترمذي، تحقيق وتعليق: السيد ابن أحمد حمودة، نشر مكتبة العلوم والحكم ومكتبة عباد الرحمٰن، مصر، الطبعة الأولى ١٤٢٩ه.
- 27 صحيح ابن خزيمة: للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، تحقيق وتعليق وتخريج: الدكتور محمد الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ.
- 27 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق وتخريج: الدكتور علي بن محمد الدخيل الله، نشر دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١٨ه.
- ٤٨ ـ طبقات الحنابلة: للقاضي محمد بن أبي يعلى، نشر دار المعرفة، بيروت.
- 29 ـ العلل: للحافظ عبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية الدكتور سعد الحميد، والدكتور خالد الجريسي، الطبعة الأولى ١٤٢٧ه.
- • العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني، تحقيق وتخريج: الدكتور محفوظ السلفي، نشر دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى.
- ٥١ ـ علوم الحديث: للإمام أبو عمرو عثمان الشهرزوري، تحقيق: نور الدين عتر، نشر دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية عشرة ١٤٢٧هـ.
- ٥٢ ـ عمل اليوم والليلة: للإمام أحمد بن شعيب النسائي، دراسة وتحقيق: الدكتور، فاروق حمادة، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ.
- ٥٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى به، نظر الفاريابي، نشر دار طيبة، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.

- ٥٤ ـ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الكريم الخضير، والدكتور، محمد آل فهيد، نشر مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.
- ٥٥ ـ الفقيه والمتفقه: للحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق: عادل العزازي، نشر دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٥٦ ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: عبد الرحمٰن بن يحيى المعلمي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٦هـ.
- ٥٧ ـ القاموس المحيط: للعلامة اللغوي مجد الدين محمد الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة ١٤٢٦ه.
- ٥٨ ـ الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أحمد بن عدي، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض والأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.
- ٩٥ ـ الكتب الستة (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي الصغرى، وسنن ابن ماجه): طبعة مصححة ومرقمة ومرتبة من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، نشر دار السلام، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ.
- ٦٠ ـ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: للحافظ أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق وتعليق: إبراهيم الدمياطي، نشر مكتبة ابن عباس، مصر.
- ٦١ ـ لسان العرب: للإمام العلامة جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، نشر
  دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠٠٤م.
- 77 المجروحين من المحدثين: للحافظ محمد بن حبان البستي، تحقيق: حمدي السلفي، نشر دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- ٦٣ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي الهيثمي، نشر دار البيان، القاهرة ١٤٠٧هـ.
- 75 ـ مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد الميداني، تحقيق: محمد إبراهيم، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.

- ٦٥ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة ١٤١٦ه.
- 77 ـ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: اختصره محمد بن الموصلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.
- ٦٧ مسند الإمام أحمد بن حنبل: المشرف على تحقيقه: الدكتور عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
- ٦٨ ـ المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق وتخريج: حمدي السلفي، نشر دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية ١٤٠٤ه.
- 79 ـ معرفة السنن والآثار: للإمام أحمد البيهقي، تحقيق: سيد كسروي حسن، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ٧٠ معرفة علوم الحديث: للحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: أحمد السلوم، نشر دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤ه.
- ٧١ الموضوعات: للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق وتخريج: يحيى الأزهري، بإشراف وتعليق الشيخ مصطفى العدوي، نشر دار ابن رجب، مصر، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.
- ٧٧ الموطأ: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية أبي مصعب الزهري المدني، حققه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، ومحمود خليل، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٨ه.
- ٧٧ ـ الموقظة: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، اعتنى به، عبد الفتاح أبو غدة، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٢٠هـ.
- ٧٤ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ علي معوض والشيخ عادل عبد الموجود والأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة، نشر الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1817هـ.
- ٧٥ ـ نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكُر: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: على حسن عبد الحميد، نشر دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة السابعة ١٤٢٤هـ.

- ٧٦ ـ نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ جمال الدين عبد الله الزيلعي، مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، تصحيح: محمد عوامة، نشر مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ.
- ٧٧ ـ النكت على كتاب ابن الصلاح: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق ودراسة الدكتور/ ربيع المدخلي، نشر مكتبة الفرقان، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ.
- ٧٨ النكت على مقدمة ابن الصلاح: للإمام بدر الدين محمد الزركشي، تحقيق: الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج، نشر أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.

## فهرس الموضوعات

| مفحة | لم |   |   | ٠. |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | ع       | نبو       | وف  | الم | - |
|------|----|---|---|----|---|---|---|----|---|---|----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|------|----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|-----|---------|-----------|-----|-----|---|
| ٥    |    |   |   |    | • |   |   |    |   |   | •  | •   |     |     |    |   |     | •   |   |   |   |   |     |    |   |    |   | •   |   | • |   |   |   | • |      |    |   |    |     | ,   | ٠.  | •   |     | _  | لف      | مؤ  | ال      | بة        | له  | مق  | ı |
| ٧    |    |   | • | •  | • | • |   |    |   |   | •  |     |     |     |    |   |     | •   |   |   |   |   |     |    |   |    |   | •   |   | * |   |   |   |   |      |    |   |    | • • |     |     |     |     | ڀ  | تنو     | مع  | ال      | ټه        | لم  | مق  | • |
| ۱۳   |    |   | , | •  |   |   |   | •  | - |   |    |     | •   |     |    |   | ۰   |     |   |   |   | • |     |    |   |    |   |     |   | • |   |   |   |   | •    |    |   | (  | لة  | ريا | لق  | 1)  | 4   | مُ | ظو      | مثغ | ال      | ے         | اد  | أبي |   |
| ۱۷   | 1  |   | , | ٠  | • |   |   | •  |   |   | •  |     | •   |     |    |   |     |     | • |   |   |   |     |    |   |    | ٠ |     |   | ٠ |   |   |   |   | 4    |    |   | •  |     |     |     |     |     | i  | ے       | شر  | ال      | ية        | له  | مق  | 1 |
| ۲۷   |    |   | , |    |   | ٠ |   | •  | • |   |    | ٠   | •   | •   |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     | ٠ | ٠ |   |   |   | • |      |    |   |    |     |     |     | • • |     | 1  | لم      | اه  | ال      | نة        | لـه | مق  | 4 |
| ٣٩   |    |   |   |    | • | ٠ | • | ٠  |   | • | ٠  |     |     |     | 4  |   |     |     |   | • | * | ۰ |     |    |   |    | - | •   | • |   |   |   |   | * | ٠    |    |   |    |     | 2   | لل  | ۵.  | م   | لم | 1       | لم  | عا      | ئ         | ;2  | مبا | à |
| ٤١   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | }}      |           |     |     |   |
| ٤١   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | ڠي      |           |     |     |   |
| ٤٤   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | 1       |           |     |     |   |
| ٤٦   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | سه      |           |     |     |   |
| ٤٩   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | ث       |           |     |     |   |
| ٥٩   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | ال      |           |     |     |   |
| 77   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | , ا     |           |     |     |   |
| 77   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | عل      |           |     |     |   |
| 77   |    | - | • | •  | • | • | • | •  | , | ٠ | ٠  | •   | 4   | •   | ٠  | • | • • |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | ا ل     |           |     |     |   |
| 35   |    | • | • |    | • | • |   | -  | b |   | *  |     | •   | •   | 4  | • | • 1 |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    | _       |     | ح       | -         |     |     |   |
| 7.5  |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   | ٠ |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     | ,   |     |    |         |     | تیہ     |           |     |     |   |
| 70   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | مر      |           |     |     |   |
| ٦٧   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |     |     |     |    |   |     |     |   |   |   |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | 1       |           |     |     |   |
| ~ 4  |    | ں | ż | 2  | • | 9 | ي | فر | ) | ۴ | -6 | , . | ديد | نىد | >- | - | _   | نه  | • | ۻ | • | ٿ | ا د | ة_ | ~ | jį | į | ٠,  | a | ٩ | و | و | - | پ | فمسح | ود | • | مه | 8   | مر  | يه  | ۔ ا | -   | .0 | ئ<br>11 | بلو | ٠       | ىيە<br>۱۱ | نې  | نت  | ļ |
| 79   |    | • | • | •  | • | • | • | •  |   | • | •  | ٠   | •   | •   | •  | • | •   | • • |   | • | ٠ |   |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | ڏ-      |           |     | لض  | i |
| ۷٠   |    | • | ٠ | *  | - | • |   | •  | ٠ | ٠ | ۰  | •   | •   | •   |    | • |     | • • | • |   |   | _ |     |    |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |      |    |   |    |     |     |     |     |     |    |         |     | _<br>از | **        |     |     |   |
| ٧.   |    | ٠ | ٠ | ٠  |   |   | ۵ |    |   |   |    |     |     |     | •  | , | α   |     |   |   |   |   |     | 4  | ٠ |    |   | + - |   |   |   |   | ٠ |   |      |    |   |    |     | 4   | • • | a   | - 4 | _  | ~       | -   | 41      | -         | ب ء | ··· | ă |

| صفحة  | الد |           | الموضوع                                                          |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ٧١    |     |           | التنبيه على عبارة الحكم بضعف الحديث                              |
| ٧٢    |     |           |                                                                  |
| ۲۷    | •   |           | حكم رواية القصص والحكايات الّتي لا يتحقق ثبوتها                  |
| ٧٩    |     |           | المتروك                                                          |
| ۸۱    | . • |           | الموضوع                                                          |
| ۸۲    |     |           | مسألة: هل في مسند الإمام أحمد حديث موضوع                         |
| ۸۳    |     |           | أصناف الوضاعين                                                   |
| ۸۳    | •   |           | طرق معرفة الوضع                                                  |
| ۸٥    |     |           | التنبيه على بعض الكتب التي جمعت الأخبار الموضوعة                 |
| ۲٨    | •   |           | حكم رواية الخبر الموضوع                                          |
| ٨٨    |     |           | المراد بقولهم: (أخرجه فلان)                                      |
| ۸٩    | ٠   |           | الفرق بين قولهم (أخرجه فلان) و(خرّجه فلان) بالتشديد              |
| ۹.    |     |           | المرفوع                                                          |
| 9.    | •   | • • • • • | تعريف التابعي                                                    |
| 91    |     |           | المقطوع                                                          |
| 97    |     |           | تعريف الصحابي                                                    |
| 94    | ٠   |           | تعريف المخضرم                                                    |
| 93    |     |           | مسألة: صحابي لا نقبل مرسله وغير صحابي قبلنا حديثه                |
| 95    |     |           | الموقوف                                                          |
| 9 8   |     |           | ما يكون من قول الصحابي والتابعي في حكم المرفوع وبيان شروط ذلك    |
| 97    |     |           | الصور التي تكون فيها رواية الصحابي حجة                           |
| 97    |     |           | المسئد                                                           |
| 41    |     |           | المتصل                                                           |
| 1     | ٠   |           | العالي والنازل                                                   |
| 1.0   |     |           | قصة لطيفة تتعلق بطلب العلو في الإسناد                            |
| 1.0   |     |           | التنبيه على أن المعول عليه هو نظافة السند لا العلو أو النزول فيه |
| ١.٧   |     |           | طرق التحمل                                                       |
| ۱۰۸   |     |           | حكم تحمل الصغير وأداءه                                           |
| 1 . 9 | ١.  |           | حكم تحمل الكافر وأداءه                                           |

| ْت | ضوعا | المو | فهرس |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| 2.4 |   | -  |
|-----|---|----|
|     | 6 | ₩. |
| - 1 | 4 |    |
|     |   |    |

| الصفحة    | الموضوع                                 |
|-----------|-----------------------------------------|
| 11        | حجية العمل بطرق الرواية الثمانية        |
| 111       | ألفاظ الرواية                           |
|           | المسلسل                                 |
| 110       | المعنعن والمؤنَّن                       |
|           | شروط قبول الإسناد المعنعن والمؤنَّن     |
|           | مسألة اشتراط ثبوت اللقي وعدم اشتراطه    |
|           | المبهم                                  |
| 117       | المهمل                                  |
| 119       | المجهول                                 |
|           | ذكر بعض شروط التعديل                    |
| 171       | أقسام خبر الآحاد                        |
| 171       | العزيز                                  |
| 177       | المشهور                                 |
| 177"      | المتواتر                                |
| 170       | شروط المتواتر                           |
| 177       | أنواع المتواتر                          |
| 17        | الغريب                                  |
| 178       | المرسل                                  |
| ١٣٤       | انتقاد تعريف الناظم للمرسل              |
| 170       | هل المرسل حجة؟                          |
| 177       | التنبيه على إطلاق المرسل عند المتقدمين. |
| 1777 7771 | ما يتقوى به الخبر المرسل                |
| ١٣٧       | المنقطع                                 |
| 179       | المعضل المعضل                           |
| 181       | المعلّق                                 |
| 187 131   | معلقات البخاري                          |
| 180       | ذكر بعض فوائد التعليق                   |
| 180       | المدلس                                  |
| 187 731   | تدليس الإسناد                           |

| الصفحة                              | الموضوع                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 187                                 | التنبيه على مسميات قد يحصل الالتباس فيها              |
| ١٤٨                                 | حكم التدليس                                           |
| 189                                 | تدليس القطع                                           |
|                                     | تدليس العطف                                           |
| 107                                 | تدليس الشيوخ                                          |
|                                     | تدليس التسوية                                         |
| 10"                                 | حكم رواية المدلس وشرط الاحتجاج بها .                  |
| 100                                 | المنكر                                                |
| 10V                                 | المعروّف                                              |
|                                     | التنبيه على إطلاق المنكر والشاذ عند المتقده           |
|                                     | التنبيه على الفرق بين جعل النكارة وصفاً للر           |
|                                     | بحث فريد في مسألة النكارة والشذوذ والمخ               |
|                                     | المحفوظ                                               |
| 170                                 | الشاذ                                                 |
|                                     | مسألة زيادة الثقة                                     |
|                                     | تصحيح في ترتيب بعض أبيات المنظومة                     |
| نوذل۱۶۸                             | التنبيه على أنه قد يُعلّ متن سند صحيح بالشا المُعَلُّ |
| 174                                 | الْمُعَلِّ                                            |
| لمة في بيان ضبطهم لعلهم العلل . ١٧٠ | ذكر بعض القصص والأخبار الواردة عن الأث                |
|                                     | التنبيه على إطلاق العلة عند المتقدمين                 |
|                                     | ذكر بعض كتب العلل المهمة                              |
| VA 4                                | بيان العلة المؤثرة                                    |
|                                     | ذكر بعض أنواع العلة في الإسناد                        |
|                                     | هل ترك العمل بالخبر مما يعل به؟                       |
| 148                                 | إنكار الشيخ رواية تلميذه عنه                          |
|                                     | المقلوب                                               |
|                                     | التنبيه على أنه لا يلزم من تضعيف طريق م               |
| 1/4                                 |                                                       |
| 142 571                             | حكم القلب إذا كان للامتحان                            |

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| 190    | القلب بقصد السخرية من الأئمة          |
|        | المضطرب                               |
|        | الإدراج                               |
|        | ذكر بعض الكتب المصنفة في بيان المدرج  |
|        | الفرد الفرد                           |
|        | المدبج                                |
|        | رواية الأقران                         |
| Y18    | رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس       |
|        | المتابعا                              |
| Y1V    | الشاهد                                |
|        | ما يشترط في المتابع والشاهد           |
|        | مشتبه النسبة                          |
| YY     | ذكر بعض الكتب المصنفة في مشتبه النسبة |
|        | المتفق والمفترق                       |
|        | المؤتلف والمختلف                      |
|        | رواية الحديث بالمعنى                  |
|        | الخاتمة                               |
|        | الفهارس                               |
|        | فهرس الأحاديث النبوية                 |
|        | فهرس الآثار                           |
|        | فهرس المراجع                          |
|        | فهرس الموضوعات                        |





حقوق الطبع محفوظة © • ١٤٣٠هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



## دارابن الجوزي

المملكة العربية السعودية: الدمام - شارع الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٧٥٣ - من ٢٩٨٢ - ٢٩٨٢ من ب ٢٩٨٢ - الرمز البريدي: ٨٤٢٧٥٣ - فاكس: ٨٤٢١٠٥ - الرياض - حي الفلاح - مقابل جامعة الإمام - تلفاكس: ١٨٤٢٧٢ - ١٨٤٢٧٢ - ١٨٢٧٢٨ - جيوّال: ٨٩٩٩٣٥٩ - الإحساء - ت: ٨٨٣١٢٧ - ١٣٤١٩٧٠ - فاكس: ٨٩٩٩٣٥٧ - بيروت - هاتف: ٨٦٢٦٦٠٠ - فاكس: ٨٩٩٩٣٥٧ - فاكس: ٨٤٤٣٤٤٩٧ - بيروت - هاتف: ٨٢٠٦٦٢٠٠ - فاكس: ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ - تلفساكس: ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ - تلفساكس: ١٨٤٣٤٤٩٧٠ - البريد الإلكتروني: ١٨٤٣٤٤٤٩٧٠ - سعد ما فالمستنا المناسكة المناس



رستالة في الموال المرتبي المعار

مَاليف لفقير إلى عفورتبه عبد لمحسن عب السّد الرّامل عبد الرّامل

> اعتَىٰ بِها فهْرِي جبر راللطيف (لوحيفر

كُلبِعَ بِإشرافِ الْلِحَنَة اليِيلَمِيَّة لمؤلَّفَاتِ الفِقِرالىٰ عفورتِهِ عِبْدالمِيسْة بِثْ عِبْراللّه الزّاملُ

دارابن الجوزي

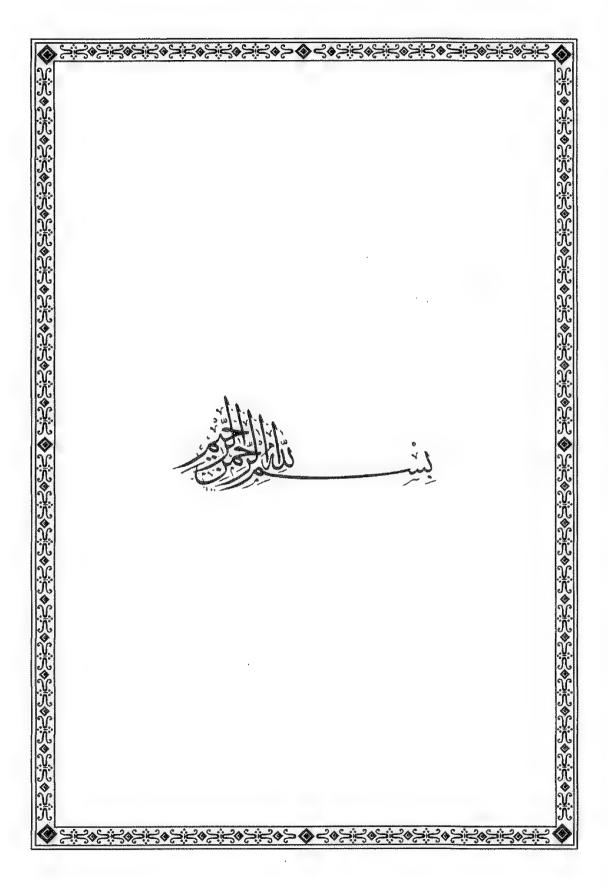

# بالسالرحن الرحم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فلا شك أنه في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الاختلاف بسبب قلة العلم وكثرة الجهل، فاختفت بسبب ذلك كثير من آثار النبوة والرسالة والخلافة وكثر الجفاء وكثرت الأهواء كما قال الإمام مالك كَلْلَهُ: (ما قلّت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، وإذا قلّت العلماء ظهر في الناس الجفاء)(١). وهما في مثل هذا الزمن أمرهما واضح وظاهر، لكن كما قال الحسن كَلْلَهُ: (لا بُدّ لِلنَّاسِ مِنْ تَنْفِيس)(١).

وقد جاء عن أنس فَ الله الله الله أمر الحجاج وما يجدونه من الشدة \_ قال: (اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا والَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُ مِنْهُ حَتَّى الشدة \_ قال: (اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ وَمَانٌ إِلَّا والَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُ مِنْهُ حَتَّى تَار وأخبار في تَلْقُوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيعُمْ عَلَيْهُ) (٢)، وجاء في هذا المعنى آثار وأخبار في بعضها ضعف، لكن جاء من الآثار الكثيرة عن بعض الصحابة ما يدلل على هذا المعنى، وأما قول الحسن كَثَلَهُ فإنه قاله لما سُئل عن عهد عمر بن عبد العزيز كَثَلَهُ بين أولاد عبد الملك بن مروان وأن زمنه أفضل من زمن من سبقه من زمن سليمان بن عبد الملك ومَنْ قبله فقال كَثَلَهُ: (لا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ تَنْفِيس)(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها (۲/۳۸۳) برقم (۳۹۰).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، برقم (٧٠٦٨).

وهكذا لا بد للناس من تنفيس إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين بالحجة والبيان، وعلى المكابر المعاند بالسيف والسنان، ولا شك أن طالب الحق في أشد الضرورة بأن يستعين بالله على بسؤاله واللجأ إليه أن يبين له الحق، خاصة عند ظهور الفتن والمحن وخفاء السنن، وهذا واقع كما في مثل هذه الأزمان.

ثم لا يخفى أن مدارسة العلم والبحث فيه من أفضل القربات؛ لأن به يعبد المكلف ربه على بصيرة، ويدل غيره عليه خاصة في مثل هذه الأوقات التي قلَّ فيها العلم كما تقدم، وإن من المباحث المهمة التي يحتاجها طالب العلم والحق طرق النظر في الأخبار وأحوالها.

فهذه الرسالة مضمونها البحث في الأخبار وأحوال النظر فيها ولا يخفى أن هذا البحث مسائله كثيرة، ولا يمكن الإتيان على جميع مسائله، لكن أشير إلى المهم من مسائله فأقول مستعيناً بالله:

لأهل العلم في الأخبار نظران: الأول: نظر في السند. والثاني: نظر في المتن.

أما الأول وهو النظر في السند، فالمراد به النظر فيه من جهة ثبوته وصحته، فإذا ثبت الخبر عنه وصحح فإن الأصل أنه يجب العمل به، ولا يجوز تركه بحال من الأحوال كما قال في: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِنَا قَضَى يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا أَنْ يَكُونَ لَمُمُ لَلْإِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلّ صَلَالًا في الكتاب والسنة غير منحصرة وأجمع مُينا [الأحزاب: ٣٦]. وهذا دلائله في الكتاب والسنة غير منحصرة وأجمع عليه أهل العلم، قال الإمام الشافعي كَلَّهُ: (أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ فَيْ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ)(١). هذا باتفاق أهل العلم فإذا ثبت الخبر عنه في يجب العمل به ويجب اعتقاده ويجب العمل به هذا في ويجب اعتقاده ويجب العمل به هذا في لعمل، وإذا كان متضمناً لعمل وخبر فيجب اعتقاده ويجب العمل به هذا في جميع الأخبار الثابتة في السنة، أما إذا كان الخبر لا يثبت فإنه لا يُعمل به في جانب الفضائل بشروطه جانب الأحكام عند جماهير أهل العلم، ويُعمل به في باب الفضائل بشروطه التي ذكرها أهل العلم وهي ثلاثة:

الأول: أن لا يكون ضعفه شديداً، وهذا الشرط متفق عليه.

والثاني: أن يدخل تحت أصل عام ثبت بالأدلة.

والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي على الله بل يرجو الثواب إن كان فيه ترهيب (٢).

وهذا هو الأظهر كما بينته في شرح الفريدة (٣).

<sup>(</sup>۱) نقله ابن القيم عنه في إعلام الموقعين (۱/ ۱۱)، وقد وقفت على كلام بمعناه دون ذكر الإجماع في كتاب جماع العلم من كتاب الأم للشافعي (۹/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) توجيه النظر للجزائري (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) شرح الفريدة في علم المصطلح لشيخنا ص(٧٢).

وهذا النظر وهو البحث في إسناد الخبر، وقد بيَّن أهل العلم كيفية هذا النظر في كتب المصطلح، فمن ضبط أصول هذا الفن أتقن هذا النظر.

النظر الثاني في المتن، فإنه بعد ثبوته فالأصل وجوب العمل به، إلا أن يكون هناك خبر آخر ثابت هو في الظاهر معارض له، والتعارض \_ كما قال أهل العلم \_ هو: ما يكون في نظر المجتهد والناظر وطالب العلم، وإلا فأدلة الشريعة على الصحيح لا تعارض فيها، لكن قد يظهر في بادئ الأمر أن الخبرين متعارضان وأنهما لا يجتمعان، ثم ينظر طالب العلم والناظر في الخبر حتى يتبين له وجه الصواب، فإذا كان الخبر ليس له معارض فيجب العمل به مطلقاً، قد يقول قائل: ثبت عن النبي على بعض الأخبار الصحيحة التي لا معارض لها، ونرى جمعاً من أهل العلم لا يوجبون العمل بها، ويقولون: إنها للاستحباب، وظاهر الخبر الوجوب للأمر الوارد فيه، ويقول بعضهم: إن الإجماع على خلافه.

أقول: هذه المسألة لا شك أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل. وأشير بشيء مختصر إليها، فمثلاً بعض الناس يقرأ حديثاً صحيحاً عن النبي بشيء مختصر إليها، فمثلاً بعض الناس يقرأ حديثاً صحيحاً عن النبي الأعمل وفيه أمر ثم يرى أن أهل العلم لا يوجبون العمل به، أو يقولون: إن هذا العمل للاستحباب وليس للوجوب. ثم يقول: كيف يكون للاستحباب وظاهره الوجوب؟ ما الدليل على ذلك؟! وهذا يقع كثيراً في باب الآداب، والقاعدة: أنه إذا جاء الخبر عن الرسول في فيجب العمل به، إن كان نهياً وجب اجتنابه، وإن كان أمراً وجب العمل به، وهذا هو مقتضى الأدلة في الكتاب والسنة الدالة على وجوب الامتثال في جميع الأوامر والنواهي في الأحكام والآداب، وهذا هو المنقول عن السلف والأثمة المتقدمين رحمهم الله تعالى، وهذا يبين أن من ادعى أن الآداب هي من باب المستحب، وربما حكى بعضهم الإجماع، ويظن أن أهل العلم متفقون على هذا، فإنه ليس بصحيح، بل إنه لا يمكن أن يثبت خبر عنه في إلا وفي أهل العلم من يعمل به، لكنه خفي على من ادعى الإجماع أو نفى الخلاف، وإلا فالخبر الثابت الذي لا مخصص له ولا مقيد له ولا ناسخ، ولا مخالف له من النصوص الأخرى فإنه مخصص له ولا مقيد له ولا ناسخ، ولا مخالف له من النصوص الأخرى فإنه

لا بد أن يكون هنالك من يعمل به \_ مثلاً \_ في مسائل ذكر بعض أهل العلم الإجماع عليها، مثل: قوله على: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُما تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ»(١) متفق عليه عن أبي هريرة ظيه، ومثل أمره على: بالأكل مما يليه من الطعام فقال على: «يا غلامُ سَمِّ اللهُ، وَكُلْ بِيَمِينِك، وَكُلْ مِمَّا يَلِيك» (٢) متفق عليه عن عمر بن أبي سلمة عَلَيْهِ. ومثل ما ثبت في حديث عبد الله بن بسر عَلَيْهُ أنه قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، يُقَالُ لَهَا: الْغَرَّاءُ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحَى، أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا، فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَني عَبْداً كَرِيماً وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا» (٣) رواه أبو داود وإسناده صحيح، وروى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا الله على وهو حديث جيد من طريق شعبة عن عطاء بن السائب، وقد رُوِي عنه قبل الاختلاط. ومثل قوله ﷺ: («إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْم اللهِ أَوَّلَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب ينزع نعله اليسرى، برقم (٥٨٥٦)؛ ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً، والخلع من اليسرى أولاً، وكراهة المشى في نعل واحدة، برقم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، برقم (٣٧٦)؛ ومسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، برقم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في الأكل من أعلى الصحفة، برقم (٣٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في الأكل من أعلى الصحفة، برقم (٣٧٧٢).

وَآخِرَهُ»(١) رواه أبو داود والترمذي وهو حديث جيد، وفيه الأمر بالتسمية.

وهذه المسائل ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أنها للاستحباب، مع أن النص واضح في الأمر، فإذا قال قائل: أليس إذا جاء الخبر عن النبي النه يجب العمل به ما دام أن الخبر واضح وصحيح وصريح؟ نقول: نعم. فيقول: كيف حكى بعضهم الإجماع؟ نقول: هذا الإجماع المذكور لا يمكن أن يثبت على خلاف سنة الرسول الهمية، بل الذي حكى الإجماع لعله لم يطلع على الخلاف، أو أنه حكى بقدر ما وصل إليه علمه ونظره، ولهذا قال الإمام أحمد: (مَا يَدَّعِي فِيهِ الرَّجُلُ الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَذِبٌ، مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَذِبٌ، لَعَلَ النَّاسَ احْتَلَفُوا، مَا يُدْرِيهِ، وَلَمْ يَنْتَهِ إِلَيْهِ؟ فَلْيَقُلْ: لَا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، مَا يُدْرِيهِ، وَلَمْ يَنْتَهِ إِلَيْهِ؟ فَلْيَقُلْ: لَا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، هَذِهِ دَعْوَى بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَالْأَصَمِّ، وَلَكِن يَقُولُ: لَا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، هَذِهِ دَعْوَى بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَالْأَصَمِّ، وَلَكِن يَقُولُ: لَا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، أَوْ لَمْ يَنْهُ إِلْهُ مَاعَ هَلُو هذا ولا يدع الإجماع.

ولهذا الصحيح أنه لا يُدَّعى الإجماع في أي عصر من الأعصار بعد عهد الصحابة، فالإجماع المحقق والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة ، أما بعد ذلك فلا يمكن أن يُدَّعى إجماع أبداً، والنصوص التي جاءت وعُلِمَت علمها الصحابة ، وأجمعوا عليها هي الإجماعات المحققة، أما بعد ذلك غاية ما يكون هو إجماع ظني واستقرائي ليس إجماعاً قطعياً.

فهذه المسألة وهي إذا ثبت خبر عن النبي على ورأيت في كلام أهل العلم ادعاء الإجماع على عدم العمل به، فما هو طريق النظر في الخبر وهذا الإجماع المُدعى؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وطالب العلم في مثل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، برقم (٣٧٦٧)؛ والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام، برقم (١٨٥٨)؛ وابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب التسمية عند الطعام، برقم (٣٢٦٤) كلهم من حديث عائشة عنيها.

 <sup>(</sup>٢) نقله ابن القيم عن ابنه عبد الله عن أبيه في إعلام الموقعين (٢/ ٥٤) وقال بعده: (هذا لفظه).

هذه المسائل لا ينبغي أن يشنع أو يشدد، ويقول: إن من خالف هذا النص فهو مبتدع أو أحدث أمراً منكراً، بل نقول في هذه الحال: يكون عندك دليل عنه ﷺ وتعمل به وعند مخالفك دليل وهو: ما ادُّعِيَ من الإجماع في هذه المسألة. فعندك ظَنُّ عَمَل بهذا الدليل وظَنُّ نظر في هذا الإجماع، في هذه الحالة غاية الأمر أن يكون مقابلة بين أمرين فهما: مظنونان من جهة أن هذا الخبر يحتمل أنه وقع الإجماع على خلافه، وأن هنالك دلالة أو إشارة لم تعلمها أو لم تقف عليها، وأنت في هذه الحالة إذا أخذت بالنص معذور، وأنت أعذر ممن ترك النص، لكن لا تنكر على من خالف في مثل هذه المسائل التي ادَّعي الإجماع عليها، أقصد به الإجماعات التي تكون قريبة من الإجماعات الاستقرائية، أما إذا كان الإجماع المدعى بعد النظر يتبين أنه خلاف القول الواضح البين وخالف فيه جمع من أهل العلم فلا؛ كمسألة الطلاق الثلاث وهل الطلاق الثلاث واحدة أو ثلاث طلقات؟ فالنص فيه واضح وصريح وأنت إذا نظرت فيه وجدت أن الإجماع سابق على من ادَّعى أن الإجماع أن من طلق ثلاثاً بفم واحد فهي ثلاث طلقات، وأن الإجماع المتقدم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر را المتقدم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر الله الله على من بعده، كما قال ابن عباس على: (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ عَلَى وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ وَ عِلْهُ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ) (١١). إذا حينما تنظر في هذه الأخبار ويتبين لك النص عنه ﷺ فالأصل هو وجوب العمل بالنص حتى ولو كان من باب الآداب، وقد قرأت للإمام الشافعي كلاماً في كتابه جماع العلم من كتاب الأم \_ مع أن جمهور الشافعية يخالفونه \_ ، يقول كَالله كله \_ في آخر هذا الكتاب بعد أن ذكر أمثلة وقال ما معناه \_ : إن سنة رسول الله عليه سواء كانت أمراً أم نهياً فهي عندنا يجب العمل بها على أي حال، ولا يجوز تركها في أي أمر من الأمور (٢). وذكر أمثلة على ذلك وقال ـ فيما سبق ذكره من الأمثلة: (فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام، أو عرّس على قارعة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (١٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم، كتاب جماع العلم (٩/ ٥١).

الطريق، أثم بالفعل الذى فعله إذا كان عالماً بنهي النبي على ولم يحرم ذلك الطعام عليه؛ وذلك أن الطعام غير الفعل، ولم يكن يحتاج إلى شئ يحل له به الطعام؛ لأن الطعام كان حلالاً له، فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذى جاء منه الأكل. ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق، الطريق له مباح، وهو عاص بالتعريس على الطريق، ومعصبته لا تحرم عليه الطريق. وإنما قلت: يكون فيها عاصياً، إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي على عنه) (١).

وهذا تقرير عظيم من الإمام الشافعي تشله يبين لك أن أوامره يعجب العمل بها سواء كانت في الآداب أو في غيرها، خلافاً لما يقوله كثير من المتأخرين، أن ما جاء من الأحاديث في أبواب الآداب أمراً أو نهياً أنه من باب المستحب أو المكروه، وما ذكروه فإنهم لم يطردوه نهياً أنه من باب المستحب أو المكروه، وما ذكروه فإنهم لم يطردوب مثل ويلتزموه، بل جعلوا هذه الأوامر في بعض المواضع من باب الوجوب مثل ما جاء في آداب الاستنجاء والاستجمار، والأكل باليمين، وتقرير هذا الأصل من أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم في أبواب الآداب كما هو في أبواب الأحكام قد سبق في كلام الإمام الشافعي كله ما هو صريح في ذلك، وما قاله كله هو موجب ما دلت عليه النصوص في هذه الأبواب، فمن ذلك كما تقدم الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال والإخبار بأن الأكل بالشمال من التشبه بالشيطان (٢) وأنه من الكبر، بلوص صريحة بتحريم الأكل بالشمال ووجوب الأكل باليمين، بل دليل نصوص صريحة بتحريم الأكل بالشمال ووجوب الأكل باليمين، بل دليل نصوص صريحة بتحريم الأكل بالشمال ووجوب الأكل باليمين، بل دليل واحد منها منتهض للقول بذلك فكيف باجتماعها، فرحم الله الإمام الشافعي وغفر الله له وعفا عن أصحابه ممن تابعه ممن لم يأخذ بما دلت عليه النصوص، ولم يقلد إمامه الذي زعم أنه متبوعه، ومن ذلك أيضاً مما يقرر النصوص، ولم يقلد إمامه الذي زعم أنه متبوعه، ومن ذلك أيضاً مما يقرر

<sup>(</sup>١) الأم، كتاب جماع العلم (٩/٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، برقم (٢٠١٩) ولفظه: عن جابر شه، عن رسول الله على قال: «لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال».

هذا الأصل المتقدم البداءة بالتسمية فقد جاء الأمر بها (۱) ولم يأت عنه على نص بخلاف ذلك فكيف نقول: إن التسمية ليست واجبة؟ بل إن نصوصاً جاءت في أبواب من أبواب الفقه أخذ بها العلماء وهي ضعيفة، ومع ذلك قالوا بمقتضاها، ولهذا جنح ابن القيم كلله ومال في (زاد المعاد) (۱) بقوة إلى الوجوب في مثل هذه المسائل كالتسمية ونحوها، فالصواب في هذه المسألة العمل بالأخبار الواضحة والصريحة الصحيحة إذا لم يخالفها شيء عن النبي على النبي النبي النبي النبي المنابع النبي النبي النبي النبي النبي المنابع المنابع النبي النبي النبي النبي المنابع المنا

فإذا نظرت في هذا الخبر ثم ثبت عندك ثم كان هنالك نصوص أخرى تعارضه، والتعارض بحسب الظاهر وإلا هي في نفس الأمر مجتمعة متآلفة لا تعارض بينها، ولهذا قال على: «إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ أُمَّ أَصْابَ، فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ أُمَّ أَخْطأً، فَلَهُ أَجْرً (٣) جعل المجتهد إما مخطئ وإما مصيب فدل على أن الصواب واحد، فقد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه وإذا كان واحداً فإنه لا تتعارض النصوص، أما في نظر المجتهد والباحث وطالب العلم فقد لا يظهر له بادئ ذي بدئ ما يجمع بين الأخبار ويؤلف بينها ويجمع شملها فعند ذلك ذكر أهل العلم الطرق والمسالك التي يسلكها من ينظر في هذه الأخبار.

المسلك الأول: الجمع، فإذا وُجِدَ خبران متعارضان أو ظاهرهما التعارض ففي هذه الحال أول نظر بين الخبرين: الجمع، فنجمع بين الخبرين إن أمكن الجمع؛ لأن الجمع هو الأحسن؛ لأنك إذا جمعت بين الأخبار عملت بالجميع، تعمل بهذا وتعمل بهذا، وهذا هو النظر الأول في الأخبار وأهل العلم يختلفون في مثل هذا ولهم طرق كثيرة، ومثال ذلك قوله على: "إذا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص(۹). (۲) زاد المعاد (۲/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (٧٣٥٢)؛ ومسلم في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ، برقم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص على المناب أو أخطأ، برقم (١٧١٦)

أَتَيْتُم الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبرُوهَا، ببَوْلِ وَلَا خَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرَّقُوا أَوْ غَرِّبُوا اللهِ اللهِ عَمْرِ عَلَى اللهِ عَمْرِ عَلَى الصحيحين يقول فيه: (لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْماً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِس مستدبراً القبلة لِحَاجَتِهِ)(٢). كثير من أهل العلم جمع بين الخبرين بحمل حديث أبي أيوب في الله على على الصحراء وأنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها ويجب الانصراف عنها، وإذا كان في البنيان فلا بأس جمعاً بين الخبرين، وبعض أهل العلم لا يرى هذا ويقول: إن حديث أبي أيوب ويطائه واضح ونص في الموضوع، فيُعمل به ويُرجح على غيره؛ لأن الأخبار المخالفة له في الظاهر كحديث ابن عمر محتملة وليست صريحة دلالتها، خاصة أن ابن عمر نقله من فعله، وأنه رآه على ظهر بيت على لبنتين، وابن عمر ﷺ حانت منه التفاتة فرأى النبي ﷺ على هذه الحال، ولو قال قائل: أن مثل هذه الحال التي اختفى فيها النبي عَلَيْ في حال قضاء حاجته أنه ليس في مقام التشريع كان له وجه، وعلى كل حال فإنه يرد على حديث ابن عمر من الاحتمال ما لا يرد على حديث أبي أيوب، والمُنصف إذا قارن بين الخبرين بصريح الدلالة عَلِمَ أن حديث أبي أيوب واضح كما تقدم لا يرد عليه أيّ احتمال، والقاعدة الأصولية أن المُحتمل يُرد إلى الصريح، وإن قيل بطريق الجمع بينهما يكون داخلاً في هذا المسلك، وإن لم يمكن الجمع فيكون من مسلك آخر مما ذكر وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، فالخبران ربما نجعلهما من هذا المسلك أو من غيره بحسب النظر في الأخبار، وهذا لا يضر لأن المقصود التمثيل.

ومثال آخر: لما سُئل عَن ماء البحر قيل له: (يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، برقم (٣٩٤)؛ ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين، برقم (١٤٥)؛ ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم (٢٦٦).

نَرْكَبُ الْبَحْرَ ونَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْر؟). لم يقل ع الله : نعم. ولم يقل: توضئوا من ماء البحر، بل جاء بكلمة عامة لهم ولغيرهم تجيب عن السؤال وعن غيره، وزيادة مسائل أخرى لم يسألوا عنها، فقد أُوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي ﷺ حيث أفادهم الشيء الكثير فقال ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»(١). فكان هذا الجواب قاعدة عامة، فقوله: (الحل ميتته) يشمل جميع ميتات البحر، سواء من أسماك أو كلاب أو خنازير البحر أو شاة البجر أو دواب البحر أو إنسان البحر، فهو عام في البحر، واعترض بعض أهل العلم بلحم الخنزير لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْجِنزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣]. وقوله: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِيهِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَّسَفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. قالوا: هذا عام يشمل تحريم الخنزير. كما هو محل إجماع في خنزير البر(٢) فيدخل فيه خنزير البحر، إذاً عندنا دليلان جمع بينهما أهل العلم وقالوا: إن الآية عامة في جميع الخنازير. وحديث أبي هريرة رفي العلم خاص وسؤال عن ميتات خاصة، فكما أنه يدخل فيه الحيتان وغيرها يدخل فيه جميع ما في البحر من خنزير البحر أو غيره، فهو أقرب إلى الخصوص في البحر منه إلى العموم، فرجَّحوا هذا الجانب ولهذا كان هذا القول أرجح في الجمع بين الخبرين؛ إلا أنه يُستثنى من ميتات البحر ما علم أنه ميتة ضارة أو سامة، في هذه الحالة تحرم من جهة ما فيها من المادة السمية أو من جهة ما فيها من الضرر، لكن الأصل هو حل ميتات البحر بجميع أنواعها ومهما كانت مسمياتها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم (۸۳)؛ والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم (۲۹)؛ والنسائي في كتاب الطهارة، باب في ماء البحر، برقم (۵۹)؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم (۳۸٦) من حديث أبي هريرة شيخا: قال شيخنا: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر ص(١٧٧) برقم (٨١٠).

وبعض أهل العلم ربما استعجل إلى النسخ، والصواب أن يُفزع إلى الجمع حتى وإن كان أحد الخبرين متأخراً وأمكن الجمع فإنه يُجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع فإننا ننتقل إلى النسخ.

المسلك الثاني: النسخ، وهو بأن يكون عندنا خبران ودلالة النسخ من أحدهما واضحة كما في قوله على: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فُرُورُوهَا» (١). ففيه إشارة إلى أن النهي المتقدم عن زيارة القبور قد رفع لقوله «فزوروها»، ومما ينبه له أيضاً أنه إذا وجد خبران أحدهما متقدم والآخر متأخر فإننا لا نستعجل، بأن نقول إن المتأخر ناسخ ولو احتمل ذلك؛ لأنه إذا أمكن الجمع بينهما بلا تكلف كان هو المتعين؛ لأن فيه عملاً بالخبرين بخلاف ادعاء النسخ لما لم يكن صريحاً في ذلك، وأكثر الناس ادعاء للنسخ هم أهل الكوفة رحمة الله عليهم، دائماً يقولون: هذا منسوخ. ويذكرون أدلة وربما أحاديث ضعيفة في هذا الباب، فإذا أمكن العمل بكل الأخبار كان هو الواجب، فإن لم يمكن النسخ وتقابلت الأخبار نلجاً إلى الترجيح بين الأخبار وهو المسلك الذي بعده.

المسلك الثالث: الترجيح وبابه واسع فالترجيح قد يكون لأن أحدهما في الصحيحين والآخر في سنن أبي داود، أو أن أحدهما أصح وأثبت فيُعمل بالراجح من الخبرين دون المرجوح منهما، وهذا له أمثلة كثيرة منها: قصة بريرة ولله في الصحيحين أنها عَتَقت ولمّا عَتَقت كان زوجها عبداً (٢) وجاء في رواية أن زوجها كان حرَّا (٣)، والأثبت في الرواية أنه عبد وليس حراً فرُجّحت هذه الرواية على رواية حريته.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷺ في زيارة قبر أمه، برقم (٩٧٧) من حديث بريدة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، برقم (٥٢٨٢) من قول ابن عباس رفيها؛ ومسلم في كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، برقم (١٥٠٤) من قول عائشة رفيها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، برقم =

ومن الأمثلة في هذا الباب أنه على تزوج ميمونة في وهو محرم، فابن عباس في يقول: (أنَّ النَّبِيُ عَلَى تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُو مُحْرِمٌ) وميمونة تقول: (أنَّ النَّبِيُ عَلَى تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ) (٢) ويقول أبو رافع عَلَى: (تَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله عَلَى مَيْمُونَةَ وَهُو حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُو حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ رَسُولُ الله عَلَى مَيْمُونَةَ وَهُو حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُو ابن أخت ميمونة: إنه تزوجها وهو فيما بَيْنَهُمَا) (٣) وقال يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة: إنه تزوجها وهو حلال (٤). وأبو رافع أكبر من ابن عباس في فرجح أهل العلم حديث ميمونة على حديث ابن عباس في، قالوا: حديث ميمونة في أن النبي على تزوجها وهو محرم أرجح؛ لأنه لم يمكن أن يجمعوا بينهما وهو حمل ولم يتزوجها وهو محرم أرجح؛ لأنه لم يمكن أن يجمعوا بينهما وهو محرم أي: في الشهر الحرام. وقيل: البلد الحرام. لكنها وجوه ضعيفة عند النظر لا تصح، وكون ابن عباس في أراد هذا بعيد، ثم قول أبي رافع

<sup>&</sup>quot; (۱۷۵۱) من قول الحكم، وقال البخاري بعده: وقول الحكم مرسل. وأخرجه مسلم في كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، برقم (۱۹۰٤) وفيه: قال عبد الرحمٰن بن القاسم: وكان زوجها حراً، قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب تزويج المحرم، برقم (۱۸۳۷)؛ ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، برقم (۱٤١٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، برقم
 (۱٤۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، برقم (٨٤١). قال شيخنا: (من طريق مطر بن طهمان الورّاق، قال الحافظ في التقريب ص(٩٤٧) برقم (٩٤٧): (صدوق كثير الخطأ). وقد رواه مطر متصلاً، وخالفه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن عن سليمان بن يسار فأرسله \_ الموطأ في كتاب الحج، باب النهي عن نكاح المحرم، برقم (١١٧٦) \_، ويمكن أن يقال: إنه لا شذوذ في وصله من مطر؛ لأن له شاهداً عند مسلم عن ميمونة، فيكون بشاهده من باب الحسن لغيره، في تزوجه لها وهو حلال، إلا أن قوله: (وكنت أنا الرسول فيما بينهما) يحتاج لشاهد حتى يثبت به).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، برقم (١٤١٠).

وميمونة الله يدل على خلاف ذلك وأنه تزوجها وهو داخل في الإحرام، لكن تأويلات قد يلجأ إليها البعض من باب المبالغة في الجمع مع أنه على الصحيح أن ابن عباس الماس المعتمد أنه محرم دخل في الإحرام، ولهذا وهم سعيد بن المسيب، فلذا ترجح خبر ميمونة على ابن عباس الها؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة وهي أعلم بأمرها، وأبو رافع الها قال ذلك وأبو رافع خبره أرجح من جهتين، الأول: أنه هو الرسول بينها وبين الرسول الها، والثاني: أن أبا رافع أكبر من ابن عباس الها. ومرجح ثالث في الباب أنه صح في الخبر أنه الله قال: الله يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ (۱).

المسلك الرابع: التوقف إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. ومعنى: التوقف أن ينظر الإنسان في الأخبار لعله يظهر له وجه آخر. وليس توقفاً مطلقاً بل توقف نسبي، فقد يقف اليوم ويظهر له غداً، بأن يبحث المسألة ويظهر له وجه من الوجوه التي سبقت، وقد يقف بعض أهل العلم ويظهر وجه من الوجوه لغيرهم من أهل العلم، إذاً التوقف هنا نسبي وهذا يقع في بعض الأخبار، في هذه الحال حينما يحصل التوقف فإن التوقف يكون في الغالب في المسأل التي يكون الخلاف فيها قوياً، ولهذا تجد أحياناً في بعض المسائل كثيراً من أهل العلم يفتي في المسألة اليوم بقول، وإذا سألته بعد أسبوع يفتي بقول ثانٍ؛ لأن المسألة فيها قوة والأدلة قوية من الجانبين، فإذا كانت الأدلة قوية يحصل فيها توقف، وهذا كثير في المسائل كما يقع في بعض مسائل سجود السهو أو بعض نواقض الوضوء أو بعض مسائل المعاملات والنكاح، يكون الخلاف فيها قوياً.

وينبغي أن يُعلم أن الخلاف بين المسائل إما أن يكون خلافاً قوياً وإما أن يكون خلافاً قوياً وإما أن يكون خلافاً ضعيفاً، والخلاف الضعيف لا يُلتفت إليه، فمن خالف في مسألة من المسائل أو تكلم فيها بقول أو بدليل لا يصح، أو قياس فاسد أو اجتهاد لم يستوف النظر فيه وهو مخالف للأدلة فهذا يُرد، بل قال أهل العلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، برقم (۱٤٠٩)، من حديث عثمان الله.

وهو الصحيح: لو حكم به حاكم لَنُقِض؛ لأنه إذا كان مخالفاً للنص أو القياس الجلي فإنه باطل، ولهذا يقول العلماء: ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي فإنه يُنقض ولو حكم به حاكم.

فهذه الأدلة الثلاثة وهي: النص الصريح الواضح الذي لا احتمال فيه، أو الإجماع القطعي، أو القياس الجلي الواضح الذي هو كالنص أو أولى من النص، من خالفها فإنه لا يُقبل بل لو حكم به إنسان أو قال به فإنه يُرد حكمه وقوله، وهناك بعض المسائل خالف فيها بعض الناس فلا يُقبل قوله في مخالفة النص الصريح.

فمن ذلك قوله على: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُها بَاطِلٌ الله الله المناح إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها، وهذا هو الصواب أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة بغير وليها، وحمله بعض أهل العلم ممن لا يرى اشتراط الولي على الأمة المملوكة، إذا نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل. ولا شك أن هذا نوع من الإلغاز الذي يُصان عنه حديث النبي على، فكيف يكون مراده الله الأمة المملوكة؟ و(أيّ) أبلغ صيغ العموم ثم بعدها (ما) وهي تدل على العموم، ثم ذكر المرأة ونكّرها، ثم قال: «نَكَحَتْ بغيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ». ولم يقل: بإذن سيدها. فكيف ياد بذلك الأمة المملوكة؟!. ثم حينما تنظر في مثل هذا الاستنباط تجد أنه يعود على النص بالإبطال، إذا كانت الأمة لا تنكح إلا بإذن سيدها وتسلمون بهذا، وأنها لو نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل فإن رعاية بضع الحرة وصيانته والقيام عليه أولى من رعاية بضع الأمة، فإذا كانت هذه الرعاية والصيانة للأمة مطلوبة ومحمية إكراماً لها حتى لا يتلاعب بها، فكونه للمرأة والصيانة للأمة مطلوبة ومحمية إكراماً لها حتى لا يتلاعب بها، فكونه للمرأة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي، برقم (۲۰۸۳)؛ والتزمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، برقم (۱۱۰۲)؛ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب النكاح، باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها، برقم (۵۳۷۳)؛ وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (۱۸۷۹) من حديث عائشة على قال شيخنا: (حديث صحيح).

الحرة من باب أولى؛ حتى تصان. ثم أي استنباط يعود على النص بالإبطال فهو باطل وهذه قاعدة عند أهل العلم، فكيف يُستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، فمثل هذا الخلاف يُرَد ولا يُعتبر. فالخلاف يكون خلافاً حينما يكون خلافاً قوياً، مثل ما يكون في المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية، والمسائل نوعان: الأول: مسائل خلافية. والثانى: مسائل اجتهادية.

المسائل الخلافية نوعان: إما أن يكون الخلاف خلافاً ضعيفاً مثل ما سبق فيمن خالف الحديث باستنباط باطل، أو يكون خلافاً قوياً، بأن يكون في المسألة دليلان وكلٌ قال به جماعة، فللناظر من أهل النظر أن يأخذ بهذا أو هذا، ولا يُبدع ولا يُضَلّل وهكذا أهل العلم، بل هم ينظرون في الأدلة ويختلفون ومع ذلك يجتمعون ويأتلفون ويقولون بالحق ويتكلمون بالحق، ولا يسب بعضهم بعضاً وإن اختلفوا، فهذه طريقة أهل السنة والجماعة الاجتماع والتآلف، وضدها طريقة أهل البدع والضلالة.

والمسائل الاجتهادية: هي التي لا نصَّ فيها ولا دليل ظاهر، لكن فيها استنباطات بنظر واجتهاد وبعض الأقيسة التي تكون من باب مفهوم المخالفة وما أشبه ذلك، وهي محتملة للأخذ والرد؛ كبعض الخلاف في أنواع البيوع والأنكحة، وأحكام الطهارة والصلاة. ومن أمثلة ذلك: سجود السهو فبعض أهل العلم قالوا: إن سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين. وقال بعضهم: ما كان عن زيادة فهو بعد السلام وما كان عن نقص فهو قبل السلام.

فهذه مسائل اجتهادية محتملة فلا نص واضح يفصِل فيها، فمن قال بهذا القول من أهل العلم فهو على خير ومن قال بهذا القول فهو على خير، ولهذا إذا نظرنا إلى عصر الصحابة وجدناهم يختلفون في المسائل ويتناقشون، ومع ذلك كانوا من أعظم الناس ائتلافاً واجتماعاً ليس بينهم نزاع بل بينهم الأخوة والمحبة ثم بعدهم العصر الثاني وعامة العصر الثاني - من التابعين - لم يكن بينهم ذاك الخلاف، ثم بعدهم العصر الثالث ثم بعده العصر الذي يليه ولم يزل الخلاف يكثر ويكثر إلى يومنا هذا، وكلما تقدم الزمن ازداد الخلاف

وكثرت الشقة والنزاع بين الناس، وربما صار يعادي شخصاً ويبغض شخصاً لأنه خالف متبوعه وإمامه في هذه المسألة، وأما أهل العلم فإنهم يتأدبون في النظر في المسائل وفي الخلاف.

والأمثلة كثيرة؛ فابن عباس تنازع هو وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن وَ عنها في عذة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً، قال أبو سلمة: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: ﴿ وَأَوْلَتُ الْفَحْمَالِ أَبُوهُمَ إِنَّ يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا هُعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةً - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عُلاَمَهُ كُرَيْباً إِلَى أُمِّ سَلَمَة يَسْأَلُهَا). فانظر كيف أنهم لم يتشاحنوا أو يضلل بعضهم بعضاً حاشاهم من يَسْأَلُهَا). فانظر كيف أنهم لم يتشاحنوا أو يضلل بعضهم بعضاً حاشاهم من ذلك، كما يفعل الناس اليوم عبر وسائل الاتصال بالإنترنت وغيرها، أو عبر بعض الكتب أو بعض ميادين النقاش من سباب ونزاع، بل أرسل غلامه إلى أم سلمة وَ يسائها؛ لأنها عندها علم في هذه المسألة فتعطيهم الثلج واليقين في مثل هذا الذي يرجع إليه كل من يريد الحق، وهكذا كان ديدن أهل العلم كل انتهى إلى ما علم وكل انتهى إلى ما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، الكن من تكلف ما لا علم له فإنه يفسد أكثر مما يصلح، وفي الغالب يحضر لكن من تكلف ما لا علم له فإنه يفسد أكثر مما يصلح، وفي الغالب يحضر الشيطان ويكون النزاع للهوى وتغلب العصبية في هذه الحال.

فلما أرسل إلى أم سلمة قَالَتْ: (قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا)(١). وجاء أن سُبَيْعَة قالت: (فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا) وَأَمْرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي)(١) وجاء أيضاً: (أَنَّ قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمْرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي)(١) وجاء أيضاً: (أَنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنَ يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرًا ﴾، برقم (٤٩٠٩)؛ ومسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها وغيرها، بوضع الحمل، برقم (١٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً، برقم (٣٩٩١)؛ =

امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. فَمَكُثَتْ قَرِيباً مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: انْكِحِي (١٠).

وانتهى الأمر فجاء الخبر عنه على مبيناً لقوله تعالى: ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَمْالِ الْمُتَوَفَى عنها أَمِلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]. وأنه عام في المطلقات والْمُتَوَفى عنها زوجها وأنه مخصص لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَتَرَبَّنَ وَالْذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَتَرَبَّ مَن الله الله وليست في بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]. أنها في الحائل وليست في الحامل، فالحائل هي التي تتربص أربعة أشهر وعشراً، أما الحامل فإنها بوضع حملها تنتهي عدتها، وأن الإحداد تابع لعدتها بوضع الحمل سواء كان لحظة أو تسعة أشهر مدة الحمل، ما دامت لم تضع فهي لا تزال في عدة.

ومسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها وغيرها، بوضع الحمل،
 برقم (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ برقم (٣٣٨)؛ ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (٣٦٨)، من حديث عبد الرحمٰن بن أَبْزَى

﴿ مَنْ بَابِ الأَدْبِ مَعَهُ \_ : (إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ)، فقال له عمر وَهِ مَنْ وَرَعَهُ لأَنْهُ لم يتذكر وحصل عنده توقف: (نُولِيْكَ مَا تَوَلَّيْتَ).

ومن القصص في مثل هذا قصة ذكرها الحاكم كَطُّلُّهُ: يقول رَجَاءُ بْنُ مُرَجّى الْبَغْدَادِي \_ إمام حافظ ثقة \_ : (اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي ابن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وقال على ابن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم \_ أنه لا ينقض الوضوء \_ ، واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان \_ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوضَّأُ» \_ ، واحتج على ابن المديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه \_ (إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) \_ وقالُ ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان إنما أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه \_ أي: أن الخبر منقطع بين مروان وبسرة فلا يصح - ، فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه، فقال أحمد بن حنبل عظيه: كلا الأمرين على ما قلتما \_ أي: أنك أدليت بقول واحتججت به، وهذا أدلى بقول واحتج به، فعلى ما قلتم، من أخذ بهذا فله حجة، ومن أخذ بهذا فله حجة \_ ، فقال يحيى: مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه: «توضأ من مس الذكر». \_ فلما تقابلت الأخبار في نظرهم وكل احتج بخبر انتقلوا إلى استدلال آخر وهو عن الصحابة رأي الأنهم أعلم بالوحي والتنزيل - فقال على: كان ابن مسعود يقول: (لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك) فقال يحيى: عن من ـ أي: إسناده إلى ابن مسعود رها النظر في يتبين ثبوته من عدمه؛ كما تقدم النظر في السند فإن ثبت، نظر في متنه . ، فقال على: عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود عليه، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع ـ فانظر إلى وجه الاستدلال وحسن النظر من على ابن المديني، وهذا يدل على فقهه كَثْلَتْهُ، فبين أن أهل العلم يرجحون ابن مسعود على ابن عمر في إذا اجتمعا واختلفا؛ لأن ابن مسعود في ابن أفقه \_، فقال له أحمد بن حنبل: نعم \_ أي: أن ابن مسعود على أفقه \_ ،

ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه، فقال علي: حدثني أبو نعيم ثنا مِسْعر، عن عُمير بن سعيد، عن عمار بن ياسر، قال: (ما أبالي مسسته أو أنفي)، فقال أحمد لما سمع هذا السند ولم يظهر له فيه علة له عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا، فقال يحيى: بين عُمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة (۱) أي: أنه منقطع. وانتهت المناظرة فرحمة الله عليهم جميعاً على هذا الأدب العظيم بينهما حال المناظرة، وما أحسن إيراد كلً منهم واستدلاله لما يقول، فهكذا ينبغي لطالب الحق، بل هو الواجب أن يكون على هذا الأب العظيم، وحريٌ بمن سلك هذا المسلك قاصداً طلب الحق أن يوفق له.

فانظر إلى هذه المناظرة وإلى غيرها كثير من المناظرات التي تحصل بين أهل العلم بلا نزاع ولا جدال ولا خصام، يُعظّم بعضهم بعضاً ثم يسمع بعضهم لبعض، هذا هو المقصود؛ لأن المقصود هو الوصول إلى الحق، فإذا علمت الحق مع من ينازعك وجب عليك أن تتبعه، وليس المقصود الانتصار، بل المقصود هو الحق وطلب الحق وهذا هو الواجب عند مسائل الاختلاف والنزاع، خاصة حينما يحصل نزاع في مثل هذه المسائل، فإنه كثيراً ما يكون المعنى الذي اختلفا فيه لا يحتمل الخلاف، وأن كلاً منهما عنده من الحق ما يكون قريباً من الآخر، لكن كل منهما لا يسمع للآخر ويحصل النزاع، وربما يصل إلى السباب حتى يخرجوا عن حدود الأدب الذي رسمه أهل العلم، وتحصل البغضاء والنزاع والعداوة، ثم لنعلم أن الاختلاف والنزاع ليس من وتحصل البغضاء والنزاع والمخالفة فليعلم أنه ليس من الدين، إلا خلافاً مع نزاعهما يفضي إلى المشاقة والمخالفة فليعلم أنه ليس من الدين، إلا خلافاً مع معلن ببدعة أو ضلالة فإن هذا لا حُرمة له ويُعامل كما يُعامل أمثاله، لكن نتكلم عن أهل العلم وأهل الخير ممن على طريقة واحدة وعقيدة واحدة ومنهج واحد، وممن هم درسوا وتعلموا في المساجد وفي غيرها ودرسوا أبواب

<sup>(</sup>١) أخرجها الحاكم في المستدرك (١/ ٢٤٣) برقم (٤٩٣).

العلم وكتاب الله على وسنة رسول الله على فكيف يقع بينهم مثل هذا فإذا حصل النزاع فليُعلم أنه ليس من الدين وأن الاختلاف لا خير فيه.

ولهذا كان الصحابة في كما تقدم يتنازعون في مسائل العلم ولا يورثهم هذا النزاع إلا التآلف والتقارب، حتى قال عمر بن عبد العزيز كَثَلَثُهُ: ما يسرني أنَّ أصحاب النبي على لم يختلفوا. أي: أن اختلافهم كان فيه خير وكان فيه رحمة بين الصحابة في كما قال الإمام أحمد كَلَّلُهُ: ابن عمر وعمار الخير استويا ـ أي: أنهما متقاربان في العلم والفهم ـ فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بها.

وهذا يدعو إلى مسألة أخرى، وهي: مسألة الخلاف. حينما يقال: هل الخلاف رحمة؟ أم ليس برحمة؟ فالأصل أن الخلاف ليس رحمة، وما يُروى من حديث: (اختلاف أمتي رحمة)(١). لا يصح بل لا أصل له، فقد جاءت النصوص بأن الائتلاف هو الواجب، وما جاء عن السلف ليس اختلافاً من هذا الجنس الذي جاء ذمه في النصوص.

والخلاف بين العلماء في المسائل الاجتهادية قد يكون رحمة الناس، قال أبو العباس ابن تيمية كَلَّلُهُ: (والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يُفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم؛ ولهذا صنف رجل كتاباً سماه (كتاب الاختلاف) فقال أحمد: سمَّه (كتاب السعة) وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: ﴿لاَ تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن ثُبَدَ لَكُمْ تَسُوّكُمْ وَالمائدة: ١٠١] (٢)، وما ذكره شيخ الإسلام كَلِّلهُ أن الخلاف قد يكون رحمة، فإن هذه الرحمة حاصلة ولو عُلِم أن أحد القولين خطأ؛ لأن خفاء الصواب عليه بعد الاجتهاد له فيه أجرٌ، ومن قلَّده فلا عتْبَ عليه إذا لم يكن متعصباً له، وقد ذكر نحواً من هذا الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر كَلَّلهُ في كتابه (جامع بيان العلم وفضله)، وبيَّن أن ما نُقِل عن الصحابة في والخلاف بينهم

<sup>(</sup>١) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص(٣٨) برقم (٣٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۶/۱۵۹).

أنه إما خطأ أو صواب؛ أي: أحد القولين خطأ والآخر صواب، وأنه إذا ظهر الصواب وجب العمل به، وليس أحد في سعة أن يأخذ بالخطأ بعد ظهور الصواب، وهكذا كانوا إذا وقع بينهم خلاف، من تبين له وجه الصواب أخذ به وترك قوله، وهكذا أهل العلم بعدهم، وهذا متواتر عن السلف، وكما سبق في النزاع في مسألة مس الذكر (١).

أما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام كله وما نقل عن عمر بن عبد العزيز كله أنه قال: (ما أحب أن أصحاب رسول الله لله للم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة)(٢)، إنما أريد به مسائل الاجتهاد، أما المسائل التي ظهرت فيها السنة ففي الحقيقة أنها مسألة صواب وخطأ، فمن أخطا فيقال: أخطأ. مهما كان القائل كما قال ابن عباس في رفعه: (لَيْسَ أَحَدٌ إِلا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ويدع غَيْرَ النّبِي عَلَيْ)(٣)، هكذا هو في المطبوع من الطبراني وكذلك ذكره الهيثمي بهذا اللفظ وعزاه إلى الطبراني، ورفعه إلى النبي في فيه نظر، فإن ثبت سنده الأظهر أنه موقوف عن ابن عباس في، بل الموجود والمسطور في كتب كثير من أهل العلم لم يبلغوا به ابن عباس، بل جعلوه من قول مجاهد ومالك كما سيأتي، قال مجاهد كله: (ليس أحدٌ من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويردُ إلا صاحب هذا القبر على)(١).

<sup>(</sup>۱) ص(۲۳).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء، (٩٠٢/٢) برقم (١٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/٢٦٩) برقم (١١٩٤١). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٩٧١): (ورجاله موثقون).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طالب الحجة عنده...، (٢/ ٩٢٥) برقم (١٧٦٢). قال شيخنا: (أخرجه ابن عبد البر بأسانيد عن مجاهد وهو صحيح عنه).

<sup>(</sup>٥) عزاه إلى مالك، السخاوي في المقاصد الحسنة ص(٣٢٩) برقم (٨١٥).

ولهذا لما خالف ابن عباس على في عدة الْمُتَوَفّى عنها خالفه أبو هريرة وخالفه كثير من الصحابة على وبينوا أن القول الصواب على خلاف قوله، فلا نقول: من أخذ بقول ابن عباس في على صواب. بل نقول: هذا القول خطأ أو صواب، بل إن ابن عباس في قال: (هذا الذي أهْلَكَكُم، والله، ما أُرَى إلا سَيُعذّبكم، إني أحدثكم عن النبي عَلَيْ، وتجيئوني بأبي بكر وعمر)(١)، فإذا كان أبو بكر وعمر رضي يقال في قولهما مثل هذا فكيف بغيرهم؟! لكن أراد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اختلاف الاجتهاد، وهو الذي بيَّنه إسماعيل بن إسحاق كما ذكره عنه ابن عبد البر وهذا كلام عظيم قال ابن عبد البر: (وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه (المبسوط) عن أبي ثابت قال: سمعت ابن القاسم يقول: سمعت مالكاً والليث بن سعد، يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله على وذلك أن ناساً يقولون: في ذلك توسعة، فقال: «ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب» ثم نقل بعد ذلك ابن عبد البر عن إسماعيل بن إسحاق القاضى العالم المالكي المشهور أنه قال: (إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله على توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحدٍ منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا)(٢)؛ أي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها (۲۷۸/۱) برقم (۳۸۰). قال شيخنا: (وإسناده صحيح عند الخطيب، ورواه أحمد (۲۳۷/۱) برقم (۳۱۲۱) من طريق شريك بلفظ: (أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي على ويقول: نهى أبو بكر وعمر) وفيه ضعف، لكنه من باب الحسن لغيره بشاهده الذي قبله، ورواه الدارمي في سننه في المقدمة، باب ما يتقى من تفسير حديث النبي على وقول غيره عند قوله اله (۲۱/۱) برقم (٤٤٥) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه بلفظ: (أما تخافون أن تُعذبوا، أو يخسف بكم أن تقولوا: قال رسول الله على وقال فلان؟)، فإن كان سليمان أدرك ابن عباس فالإسناد صحيح، وإن لم يثبت، فهو حسن لغيره بما تقدم من الطرق).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء (٢/ ٩٠٦).

في المسائل التي يحتملها الاجتهاد كما تقدم في القصة التي نقلها رجاء بن مُرجّى في خلاف عمار بن ياسر وابن عمر من وما نُقِل عن ابن مسعود صلى في هذه المسألة (١)؛ لأن المسألة اجتهادية فالإمام أحمد كَاللهُ رآها من باب الاجتهاد، وغيره يتبين له وجه الصواب فيقول: هذا هو الصواب.

وليس معنى ذلك أنك تقول في هذه الحال: أن كل إنسان له أن يختار هذا أو هذا القول، بل من ظهر له الصواب يجب أن يعمل به، لكن من خالفه من أهل العلم فلا يخطئه، مثلاً: يرى بعض أهل العلم أن لحم الإبل ينقض الوضوء. والمسألة فيها خلاف، وجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية يقولون: لا ينقض. وذهب الإمام أحمد كلله إلى أنه ناقض والأدلة في هذا معلومة، هي من المسائل الخلافية لكن القول الصواب أنه ناقض، فمن خالف من أهل العلم واختار هذا القول لا يُبدَّع ولا يُنكر عليه، ولهذا لو صلى إنسان من أهل العلم وهو يرى أن لحمه ليس بناقض جاز أن نأتم به ولو أكل، فلا يجوز أن نخالفه ونقول: لا؛ أنت أكلت لحم جزور ووضوؤك لا يصح؛ لأنه يقول: أنا أرى علم النقض. ولو صلى إنسان وقد خرج منه دم وهو يراه لا ينقض، وصلى خلفه من يقول: إنه إذا خرج دم كثير فإنه ينقض الوضوء. فإنه يُصلي خلفه وإن كان يرى أنه ناقض؛ لأنها من المسائل الاجتهادية التي لا ينكر على المخالف فيها، وإن كان الصواب أن الدم ليس من نواقض ينكر على المخالف فيها، وإن كان الصواب أن الدم ليس من نواقض الوضوء، وهذا الباب باب واسع والمسائل فيه كثيرة.

ثم إن شدة الخلاف في مثل هذا تؤدي إلى التعصب، حينما ينظر إنسان

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجها ص(۲۳).

في خبر من الأخبار ويرى أن متبوعه أو أن إمامه الذي يقتدي به يقول بهذا الخبر، فعند ذلك يتعصب له، ويرى أن قوله هو الصواب ويعتقد أنه لا يجوز مخالفته في هذه المسألة وفي غيرها ثم يحصل الفساد والشر الكثير، وهذا واقع كثيراً حينما لا ينظر الإنسان إلى ما يترتب على ذلك من المفاسد والسيئات التي تترتب على التعصب، وأيضاً من ذلك عدم التبصر في النظر في الأخبار، فقد ينظر الإنسان في خبر من الأخبار ويرى أن هذا الخبر يقتضى وجوب هذا الشيء وأنه واجب يجب العمل به، أو يرى أن هذا أمراً محرماً ويجب الانتهاء عنه، وهذا أمرحق مثل: إنسان يرى منكراً من المنكرات والرسول ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»(١). أو يرى أمراً من الأمور الواجبات والواجب يجب الإتيان به \_ وهذا هو الأصل \_ فيرى شخصاً لم يمتثله، أو يرى إنساناً أو جماعة ارتكبوا منكراً فيريد أن ينكر هذا المنكر بأي حال، أو يريد أن يعمل بهذا الواجب في أي حال، ولا ينظر إلى حال المأمور ولا ينظر إلى حال المنهى ولا ينظر إلى حال الزمان والوقت، ومن ذلك يحصل فساد كبير وشر كثير، وهذا يقع حينما تقع الغيرة الشديدة التي لا يصحبها العلم ولا البصيرة، فيسمع من يريد الإنكار النصوص والأدلة في وجوب الأمر بالمعروف أو وجوب الجهاد أو وجوب شيء من الواجبات فيريد أن يغيره على أي طريق وعلى أي سبيل، وحينئذِ يأتي قول أهل العلم في كيفية النظر في هذه الأخبار لأن الشيء قد يكون واجباً في حال وليس واجباً في حال أخرى، فمسألة النظر في هذه الأمور يجب أن تكون بعينين بصيرتين وأنه حينما ينظر إلى أمر من الأمور يجب تغييره، أو واجب ضُيِّع يجب العمل به

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، برقم (٤٩)، من حديث أبى سعيد الخدري رابعة

فإنه ينظر إلى الحال هل يمكن القيام بهذا الواجب؟ هل يمكن إنكار هذا المنكر؟ من يخالفك في هذا لا يخالفك في أن هذا منكر أو أن هذا يجب إنكاره، لا يخالفك في وجوب الإنكار. إنما المخالفة في كيفية الإنكار وفي طريقة الإنكار هل يكون الإنكار بهذا الطريق؟ أو أنه بغيره؟ ولهذا لم يزل أهل العلم ينظرون في أمثال هذه الأفعال التي تقع منذ القدم، ينظرون إليها بعين البصيرة وينكرون بالطرق الشرعية، ويتلافون ما يترتب عليه من المفاسد والشرور وهذا معلوم من الأدلة، فيظنُّ هذا أن هذا منكر فيجب الإنكار على كل حال، وهذا خطأ باتفاق أهل العلم، ولهذا النبي كل كان يرى أو يبلغه بعض ما ظاهره منكرٌ في الشريعة فيسكت عنه؛ لما يترتب عليه من المفاسد والشرور، وليس كل من قدِر على إنكار المنكر يجوز إنكاره فهو وإن كان قادراً على الإنكار، فعليه النظر في عواقب أمره ونهيه، حتى يتبين له هل ينكر أو يسكت، وهذا متقرر في أدلة الشريعة في نصوصها.

وبعض الناس ينظر إلى المفاسد والسيئات فيضخمها حتى ينسى الحسنات، وبعضهم ينظر إلى الحسنات والمصالح فيضخمها حتى تغطي على المفاسد فلا يبصرها، وهذان صنفان متقابلان في كل زمن وفي كل مكان، يوجد في كل زمان طائفتان ويوجد صنفان على هذا الوصف، ومبدآن لكل مبدأ مُثبع وقائل وناصر ومتكلم من ينظر إلى الحسنات فيضخمها حتى لا يرى سيئة في زمانه أو في مكانه أو في بلده، فيقابله من يرى السيئات فيعظمها ويضخمها حتى لا يحكي ولا يرى حسنة واحدة، فهذان صنفان بعيدان عن الطريقة الشرعية، وهناك صنف ثالث يرى بعين البصيرة ويرى الحسنات وينزلها منازلها الشرعية فعند ذلك تتقابل الحسنات والسيئات فينظر هل يمكن إقرار الحسنات وإنكار السيئات فهو الواجب، فإن لم يمكن هذا ولا هذا، ولم يمكن أن تنكر السيئة إلا بزوال حسنة أو بوقوع سيئة مثلها أو هي أشد منها فيتوقف، فتارة يأمر وتارة ينهى وتارة يفصل وتارة يقول: إن هذا الفعل يجب التوقف فيه.

وهكذا من كان له عينان بصيرتان ينظر بهما، أما من كان ينظر بعين واحدة فإنه يقع في الخطأ، وهذا كله من قصور النظر والعلم، فأهل العلم تارة يأمرون بالواجب وتارة ينهون عن المحرم وتارة يسكتون، أما أهل النقص وعدم البصيرة فإما أن يأمروا ولا ينهوا أو ينهوا ولا يأمروا، هذا لا يجوز، بل الواجب أن يكون المنكر صاحب بصيرة في حال أمره ونهيه، ينظر إلى المحاسن فيدعو إلى زيادتها وينظر إلى المفاسد ويجتهد في إزالتها أو تخفيفها، كل بحسب قدرته ونظره، وإذا كان إنكاره لهذه السيئة يلازم الحسنة ولا يمكن إلا بزوال الحسنة نظر إلى الحسنة، فإن كانت الحسنة حسنة يسيرة لا يترتب عليها مفسدة أنكر السيئة، وإن كانت حسنة عظيمة إذا أنكر هذه السيئة أو هذا المنكر ترتب عليه زوال هذه الحسنة العظيمة لم ينكر وتوقف ورأى متى يكون الإنكار، وهذا مبحث واسع يحتاج إلى بسط طويل وإلى أمثلة، والمقصود هو بيان هذه القاعدة والإشارة إلى شيء منها.

فأسأله ﷺ التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين آمين إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





فهرس الأحاديث النبوية فهرس الآثار فهرس المراجع فهرس الموضوعات

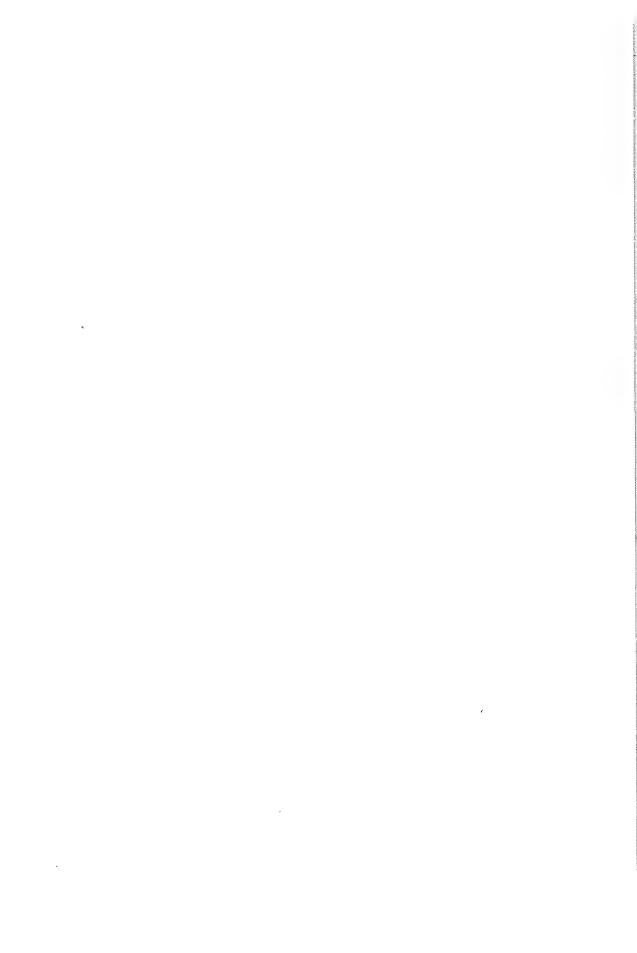

### فهرس الأحاديث النبوية

| قم الصفحة | الراوي ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طرف الحديث                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 70        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اختلاف أمتي رحمة                     |
| 1 &       | أبو أيوب ظلجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة |
| ٩         | ابن عباس را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إذا أكل أحدكم طعاماً                 |
| ٩         | عائشة عَظِيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله        |
| ٩         | أبو هريرة ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين       |
| 18        | عمرو بن العاص رَفِيْهُمْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إذا حكم الحاكم فاجتهد                |
| ٥         | أنس رضيطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اصبروا فإنه لا يأتي عليكِم زمان      |
| ٩         | عبد الله بن بسر يَظْيُّتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إن الله تعالى جعلني عبداً كريماً     |
| 77        | عبد الرحمٰن بن أَبْزَى طَالَتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبت     |
| 19        | عائشة عِلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها    |
| ٦         | أبو هريرة ﴿ فَيُطْهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدنيا ملعونة                        |
| 17        | ابن عباس وغيره رئين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قصة بريرة                            |
| ۱۷        | ابن عباس وغيره ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قصة زواج النبي ﷺ بميمونة ﷺ           |
| 11        | ابن عباس فظها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ       |
| 77        | بريدة رقطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها   |
| 17        | جابر ر <i>ظافینه</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لا تأكلوا بالشمال                    |
| ١٨        | عثمان ظائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لا يُنكِح المحرم                     |
| 3 /       | ابن عمر رفيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لقد ارتقیت یوماً علی ظهر بیت لنا     |
| 79        | أبو سعيد ﴿ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من رأی منکم منکراً فلیغیره           |
| Y 1       | أبو سلمة وغيره ريجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النزاع في عدة المتوفى عنها زوجها     |
| 10        | أبو هريرة ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | هو الطهور ماؤه                       |
| ٩         | عمر بن أبي سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يا غلام سمِّ الله                    |

## فهرس الآثار

| رقم الصفحة | المراوي                     | طرف الأثر                   |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ٥          | الحسن كظلله                 | لا بد للناس من تنفيس        |
| 77         | ابن عباس على                | ليس أحد إلا يؤخذ من قوله    |
| 77         | مجاهد تَظَيَّلُهُ           | ليس أحد من خلق الله         |
|            |                             | ما أحب أن أصحاب رسول الله ﷺ |
| 77         | عمر بن عبد العزيز كَظَاللهُ | لم يختلفوا                  |
| YY         | ابن عباس ﷺ                  | هذا الذي أهلككم             |

#### فهرس المراجع

- ١ الإجماع: لأبي بكر محمد بن المندر، تحقيق وتخريج: الدكتور أبو حماد
  صغير أحمد، نشر دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ.
- ٢ إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، قرأه وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره أبو عبيدة مشهور آل سلمان، نشر دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.
- " الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وتخريج: الدكتور/ رفعت فوزي، نشر دار الندوة العالمية، الرياض، ودار الوفاء، مصر، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ.
- ٤ تقريب التهذيب: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، نشر دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٣ه.
- جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف ابن عبد البر، تحقيق: أبو
  الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة السادسة ١٤٢٤هـ.
- ٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى به/ نظر الفاريابي، نشر دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.
- ٧ الفقيه والمتفقه: للحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي،
  تحقيق: عادل العزازي، نشر دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى
  ١٤١٧هـ.
- ٨ الكتب الستة (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي الصغرى، وسنن ابن ماجه): طبعة مصححة ومرقمة ومرتبة من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، نشر دار السلام، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٢١ه.

- ٩ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،
  نشر دار الريان، القاهرة ١٤٠٧هـ.
- ١٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة ١٤١٦ه.
- 1۱ ـ المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد النيسابوري المعروف بالحاكم، تحقيق ودراسة: الدكتور محمود مطرجي، نشر دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- ۱۲ ـ مسئد الدارمي: للحافظ عبد الله بن عبد الرحمٰن الدارمي، تحقيق: حسين سليم، نشر دار المغني، الرياض، ودار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى
- ۱۳ ـ المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق وتخريج: حمدي السلفي، نشر دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ.
- ١٤ ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للعلامة محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي، دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

#### فهرس الموضوعات

| ممحة | الموضوع                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | مقدمة الرسالة                                                             |
| ٧    | أحوال النظر في الأخبارأ                                                   |
| ٧    | النظر الأول: النظر في السند                                               |
| ٨    | النظر الثاني: النظر في المتن                                              |
| ٨    | المقصود بالتعارض بين الأخبار                                              |
| ٨    | المسائل التي ادُّعي فيها الإجماع وورد نص على خلافها                       |
| 14   | المسالك التّي يسلَّكها الناظر في الأخبار عند ظهور التعارض بينها في نظره . |
| 14   | المسلك الأوَّل: الجمعالمسلك الأوَّل: الجمع                                |
| 11   | المسلك الثاني: النسخ                                                      |
| 17   | المسلك الثالث: الترجيح                                                    |
| ١٨   | المسلك الرابع: التوقف                                                     |
| ۲.   | أنواع المسائلأنواع المسائل                                                |
| ۲.   | الأوَّل: الخلافيةالأوَّل: الخلافية                                        |
| Y +  | الثاني: الاجتهادية                                                        |
| 11   | صور مشرقة من أدب الخلاف بين أهل العلم                                     |
| 40   | تحقيق القول في أن الخلاف قد يكون رحمة                                     |
| ۸۲   | توجيهات يحسن التنبه لها حال الخلاف                                        |
| ٣٣   | الفهارس                                                                   |
| 40   | فهرس الأحاديث النبوية                                                     |
| 27   | فهرس الآثار                                                               |
| 27   | فهرس المراجعفهرس المراجع                                                  |
| 49   | فهرس الموضوعات                                                            |